

للأطفال

للعَلَّامة الإمام السَّيّد أبي الحَسن علي الحَسني النَّدوي

كالأنكثي

فِصَصَّ مِنْ السَّارِيْ الْمِنْ الْمِن الأطف ال

#### 🔵 حقوق الطبع محفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرثي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطى من ورثة المؤلف.

- الموضوع: ثقافة إسلامية
- العنوان: قصص من التاريخ الإسلامي للأطفال
  - تأليف: الشيخ أبي الحسن الندوي

الطبّعة السّادسة ع ع ع ١٤٤٤ هـ - ١٠٢٣ م ISBN 978-9953-520-67-4

ISBN 978-9953-520-67-4



- الطباعة والتجليد: مطبعة أوسكار بيروت
- الورق: بالكي / الطباعة: لون واحد / التجليد: غلاف
- القياس: 15×22 / عدد الصفحات: 100 / الوزن: 100 غ

ببروت - لبنان - ص.ب: 113/6318 برج ابي حيدر - شارع ابو شقرا

ئلفاكس: 817857 1 961+

+961 1 705701

**جوال: 204459 3 +961** 

حلبونى - جادة ابن سينا - بناء الجابى

تلفاكس: 2225877 11 963+

+963 11 2228450



website: www.ibn-katheer.com / e-mail: info@ibn-katheer.com













# وقصص المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

للعَلَّامة الإمام السَّيّد أبي الحَسن علي الحَسني النَّدوي



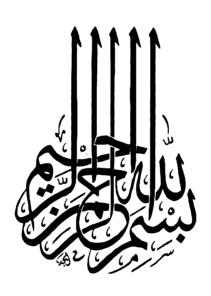

## بين يَـدي الكِتاب

الحمدُ لله ربّ العالمين ، والصّلاة والسّلام على سيد المرسلين ، وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ، ومَنْ تبعهم بإحسان ، ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين.

أما بعد:

فقد اتفق علماء التربية وعلماء النفس على أنَّ الحكايات الخفيفة الشائقة ، الموجّهة الهادفة ، من أقوى وسائل التربية والصّياغة الخلقية ، والمبدئية ، والدينية ، والإيمانية ، إذا كانت متصلة بأقطاب الإيمان ، واليقين ، والديانات ، والرسالات .

وإذا كانت هذه القصص والحكايات على مستوى عقول الأحداث والأطفال ، وفي اللغة التي يفهمونها بسهولة ، ويسيغونها ، ويتذوقونها ، كانت مدرسة للأطفال ، يتعلمون فيها

المبادى،، والأخلاق الفاضلة ، والدوافع النبيلة ، والمشاعر الكريمة الرقيقة ، من غير أن تثقلَ عليهم ، ومن غير سآمة وملل.

ولا أبلغ ولا أصدق من قول الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿ لَقَدُكَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِإَنْوَلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [يوسف: ١١١].

ويقول مخاطباً لنبيه ﷺ: ﴿ فَأَقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٦].

ويقول في مفتتح سورة يوسف: ﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْـلِهِ. لَمِنَ ٱلْفَكْرِءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْـلِهِ. لَمِنَ ٱلْفَكْفِلِينَ ﴾ [يوسف: ٣].

لذلك عنيت أكثر اللغات ، والآداب ، والديانات ، والبيئات ، والمعنيون بتربية الأطفال ، وإنشاء الجيل الجديد على الأخلاق الفاضلة ، وخلال المروءة ، والفتوة ، والإيثار ، والتضحية ، والرجولة ، والبطولة ، بجمع حكايات شائقة مثيرة ، تلائم سِنَّ الأطفال ، وعقليتهم ، ومدى قدرتهم على الوعي والتذوق (١) ؛ حتى تكونت من ذلك مكتبةٌ زاخرةٌ في لغة حية راقية ، وفي كلِّ بيئة عاقلة واعية ، تعنى بتربية الأطفال ، وإنشاء الناشئة والجيل الجديد على حُبِّ أهدافها ومثلها ، وقيمها وقيمها

<sup>(</sup>١) يستوي في ذلك الصغار في السن، والبدائيون في دراسة لغة من اللغات.

التي تحتاجُ إليها ، وتغار عليها ، قلَّما تستثنى من ذلك لغةٌ من لغات العالم المتمدّن ، وشعب من الشعوب العاقلة المثقفة .

والناشئة الإسلامية والأطفال المسلمون أحوج من كلِّ ناشئة وجيل في سِنِّ الحداثة ، إلى قصص وحكايات تغرسُ فيهم حب الخير ، والفضيلة ، والبطولة ، والتضحية ، والجهاد ، والشهادة في سبيل الله ، وإيثار الآخرة على الدنيا ، والعزوف عن سفاسف الأمور ، وفضول الحياة ، والحب لله وللرسول ، ولأصحابه وأتباعه ، والذين بذلوا نفسهم ونفيسهم في سبيل الله ، وحموا الدِّين ، ودافعوا عن المسلمين ؛ لأنَّ سعادة الدنيا ، وفلاح البشر يتوقَّف على نشوئهم النشوء الصالح ، وتضلّعهم بروح الدعوة إلى الله ، والكفاح في سبيل الله ، والتحلِّي بالحياة المثالية النموذجية .

والتاريخُ الإسلاميُّ مِنْ أغنى الثروات التاريخية ، والمكتبات العالمية ، في روائع إيمانية وخلقية ، ومثل إنسانية رفيعة ، باعثة على الهمم العالية ، والاتجاهات ، والمطامح الخيرة النبيلة ، وكتب التاريخ الموثوق بها مليئة طافحة بمثل هذه الحكايات ، والقصص ، والمثل ، والنماذج ، ولكنَّ الأقلام المسلمة ، والمؤسَّسات التربوية ، ودُور النشر في العالم الإسلامي ـ نقول هذا مع أسف واعتذار ـ لم تُعْطِ هذا الجانب المهم حقّه من العناية ، والجمع ، والتأليف ، فلا يزال أطفالُ المسلمين ، ومن

كان في سِنِّ حديثة ، يعيشون في قلَّة وندرة ، إذا لم نقل في فقر وعوز ، من هذا الصِّنف من كتب صغيرة تجمع هذه الحكايات والملتقطات من كتب التاريخ الضخمة ، وتكون مكتبة للأطفال المسلمين تسهلُ الاستفادة منها ، وتقوي الرغبة فيها ، ويدوم أثرها في نفوس الأطفال ، والنشء الحديث.

وقد شرح الله صدر الكاتب لالتقاط حكايات خفيفة شائقة ، مثيرة مفيدة ، من كتب السيرة وتاريخ الإسلام ، والسير والتراجم ، بعد ما وفَّقه الله لتأليف سلسلة من (قصص النبيين للأطفال ١ \_ ٥) كانت موضع عناية وتقدير في الأوساط المدرسية في شبه القارة الهندية والبلاد العربية ، وثناء وإعجاب من رجال التربية وقادة الفكر الإسلامي ، وهذا في الأربعينات الأولى من التقويم الحديث ، وصدرت عدَّةُ رسائل صغيرة ، في كلِّ رسالة حكاية ، ثم شغل عنها بأشغاله التعليمية ، والدعوية ، والتأليفية في موضوعات كبيرة علمية ، ولكنه شعر بمسيس الحاجة أخيراً إلى مواصلة هذا الموضوع ، والزِّيادة في مادته ، فاختار موادّ جديدة من كُتُب التاريخ ، وصاغها في لغةٍ سهلة ، وأسلوب مُبسَّط لائق بالأطفال ، والذين حصل لهم إلمامٌ باللغة العربية ، وبدؤوا يفهمون اللغة السهلة الميسرة ، فتكونت بذلك رسالة ، أو كتاب صغير يحتوي على ثماني عشرة (١٨) حكاية ، يرجو المؤلف أن ينالَ بهذه الخطوة البدائية المباركة تقدير رجال

التربية ، وأصحاب الأقلام في اللغة العربية ، وأن تليها خطوات ، وتؤلف مجموعات ، تحتوي على مثل هذه الحكايات ، وربما تكون أبلغ وأقوى ، وأجمل لغة وأسلوباً من هذا الكتاب الصغير ، فيكون بذلك نال أجر النية والعزم ، والترغيب في مواصلة هذه الرحلة ، وإثراء المكتبة الإسلامية بجناح خاص بالأطفال ، وثروة نافعة ذات قيمة دينية ، تربوية ، خلقية ، وعلى الله قصد السبيل.

۱٤۱۱/٦/۱۸هـ ۲/۱/۱۹۹۱م

أبو الحسن علي الحسني الندوي الأمين العام لندوة العلماء ـ لكهنؤ ورئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية

## الله خير حَافظاً وهو أرجم الرّاحمين

وُلِد رسولُ الله عَلَيْ في مكة ، وهي وطنه ووطن آبائه ، وكان أهلُها يعبدون الأصنام ، ويعيشون حياة جاهلية ، لا يرضاها الله تعالى ، فيها الوثنية ، وفيها الجهل ، وفيها الظلم ، فبعث الله رسوله ، وهو في سِنِّ الأربعين ، وأنزل عليه الوحي ، وأمره بالدعوة إلى التوحيد ، والدِّين الخالص ، وفضائل الأعمال ، فعاداه أهل مكة ، حتى ضاقتِ الأرضُ على هذه الدعوة ، والعقيدة ، وتنكَّر أهلُها لهما .

وأمر رسول الله ﷺ بالهجرة إلى المدينة ، فخرج هو وصاحبه أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ من مكة مستخفين ، واقتفى المشركون أثرَ رسولِ الله ﷺ ، ووصلا في طريقهما إلى غار ثور ـ وهو على جبل بين مكة والمدينة ـ ودخلا الغار .

وبعث اللهُ العنكبوتَ فنسجت ما بين الغار والشجرة التي

كانت على وجه الغار ، وسترت رسولَ الله ﷺ وأبا بكر ، وأمر الله ﷺ وأبا بكر ، وأمر اللهُ عَلَيْهِ وأبا بكر ، وأمر اللهُ حمامتين وحشيتين ، فأقبلتا تدفان (١) حتى وقعتا بين العنكبوت وبين الشجرة ، ﴿ وَلِلّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الفتح: ٤].

ووصل الباحثون إلى فم الغار ، ولم يَبْقَ بينهم وبين معرفتهم؛ إلا أن ينظرَ أحدُهم إلى تحت قدميه ، ولكن الله حال بينهم وبين ذلك ، فاختلط عليهم الأمر ، ورأوا على باب الغار نسج العنكبوت ، وكيف يدخل أحدٌ الغار ، ولا يقطع نسج العنكبوت ، ويبقى على حاله؟!

وبينما هما في الغار إذ رأى أبو بكر آثار المشركين ، فقال : يا رسولَ الله الله عَلَيْةِ: يا رسولَ الله عَلَيْةِ: «ما ظنك باثنين الله ثالثهما» (٢) وفي ذلك يقول الله تعالى:

﴿ ثَانِكَ ٱثْنَايِنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْعَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَحِبِهِ لَا تَحْـزَنَ إِنَّاكُ اللَّهُ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠] واختلط على الباحثين والمتعصبين الأمر ، وانصرفوا خائبين.

وأقام رسولُ الله ﷺ بالمدينة ، وبدأت دعوةُ الإسلام تنتشر ،

<sup>(</sup>١) دف الطائر: حرك جناحيه كالحمام.

<sup>(</sup>٢) الجامع الصحيح للبخاري «كتاب التفسير».

والناس يدخلون في دِيْن الله ، وبقيت عداوة وريش والمشركين على حالها ، وبدؤوا يحاربون الإسلام والمسلمين ، والمسلمون يقاومونهم ، ويقابلون السِّلاح بالسِّلاح ، والجيش بالجيش.

وخرج رسولُ الله ﷺ في غزوة ، هل تعرفون ما هي الغزوة؟

لعلكم تعلمون أنَّ المسلمين كانوا يخرجون للجهاد في سبيل الله ، وكانوا يقاتلون المشركين والكفار لوجه الله تعالى ، ولعلكم تعلمون فضيلة الجهاد في سبيل الله . وكان النبيُّ ﷺ يخرجُ أحياناً مع المسلمين ، وأحياناً يمكثُ في المدينة لشغل أو مصلحة ، ويبعث جُنْداً من المسلمين .

فالغزوةُ ما خرج فيها رسولُ الله ﷺ في جندٍ من المسلمين للجهاد في سبيل الله.

نعم، فخرج رسولُ الله ﷺ في غزوة، ورجع عنها في الطهيرة، وكانت أيام الصَّيف، فأراد رسولُ الله ﷺ أن يستريح.

وليس في البرية مكان يستريح فيه الإنسان إلا الشجر ، وليس في البرية في بلاد العرب شجر كبير ، وليس فيها إلا السمر (١).

فنزل رسولُ الله ﷺ تحت سمرة ، وعلَّق بها سيفه ، وتفرَّق الناسُ ، وناموا ، ونام رسولُ الله ﷺ تحت السمرة.

<sup>(</sup>١) نوع من شجر البرية فيه شوك.

وجاء رجلٌ من المشركين وسيف رسول الله ﷺ معلَّق بالسّمرة ، وهو في غمده.

فأخذ المشركُ السيفَ ، وسَلَّه من غمده ، واستيقظ رسولُ الله ﷺ .

فقال المشرك. . . . والسَّيفُ مسلولٌ في يده . . لرسول الله عَلَيْهُ: تخافني؟ .

قال رسولُ الله ﷺ : «لا»!

قال المشرك: مَنْ يمنعك منى؟.

قال رسولُ الله ﷺ : «الله»!.

فسقط السيفُ من يد المشرك ، فأخذ رسولُ الله ﷺ السيف.

قال رسولُ الله عَلَيْ للمشرك: «مَنْ يمنعك مني»؟

فقال المشرك: كُنْ خيرَ آخذ! .

فقال رسولُ الله ﷺ : «أتشهدُ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله»؟ .

قال المشركُ: لا! ولكني أعاهدك على ألَّا أقاتلك ، ولا أكون مع قوم يقاتلونك.

فَخُلِّي رَسُولُ الله ﷺ سبيله.

فأتى المشركُ أصحابة ، فقال: جئتكم مِنْ عند خير الناس (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ملتقط من الصحيحين، وصحيح أبي بكر الإسماعيلي.

## المضيف الجائع

#### \* المهاجرون والأنصار:

هاجر النبيُّ ﷺ وأصحابه من مكة إلى يثرب ، وسكنوها.

هاجروا إلى يثرب ، وتركوا بيوتهم ، وأموالهم ، وإخوانهم ؟ وراءهم في مكة ، فسمَّاهم الله ورسوله: «المهاجرين».

واستقبلهم المسلمون في يثرب ، وفرحوا بهم ، وقالوا: «أهلاً وسهلاً ومرحباً».

وأنزلوهم في ديارهم ، وحكَّموهم في أموالهم وأملاكهم ، فسماهم الله ورسوله: «الأنصار».

قال المهاجرون: بارك اللهُ لكم في أموالكم ، وأملاككم، وأزواجكم ، فلا حاجة لنا فيها ، ولكن دلّونا إلى السوق نتَّجر ، ونكتسب. وهكذا فعلوا ، ذهبوا إلى السُّوق يبيعون ويشترون ، وأغناهم الله سريعاً.

أصبحت يثربُ مدينة رسول الله ﷺ ، فما مِنْ أحدٍ إلا ويُسمِّيها مدينة الرسول أو المدينة.

وأصبحت المدينةُ مدينة الإسلام ، مدينة الإسلام الوحيدة في العالم.

وكانت هذه المدينة مهجرَ المسلمين في العالم ، إذا أسلم أحدٌ ، وآذاه قومه هاجر إلى المدينة ، وأمن مَكْرهم.

وكانت المدينةُ مدرسةَ الإسلام ، الوحيدة في العالم.

فإذا أسلم أحدٌ وَجَب عليه أن يتعلَّم الدين ، ويتعلَّم الحلال والحرام ، ويتعلَّم أحكامَ الإسلام.

ووجب عليه أن يتعلَّم القرآن والفرائض ، ويتعلَّم كيف يُصلِّي ويصوم.

وكيف يمكن للمسلم أن يصلي ويصوم ، ويعبد الله بغير العلم ، وكيف يمكنه أن يعيشَ بغير العلم؟!

وأين يذهبُ إذا أراد أن يتعلَّم الدين؟ أإلى مكة؟ لا! إلى الطائف؟ لا ، ليس هنا أحدٌ يعلم الدين.

كانت المدينة مدرسة الإسلام، مدرسة الإسلام الوحيدة في العالم، فلا بُدَّ أن يتوجَّه إليها.

فكان المسلمون يتوجَّهون إلى المدينة من كل ناحية من نواحي العرب ، منهم من يفرُّ بدينه من الفتن ، ومنهم من يريدُ أن يتعلمَ الدِّين.

وكان هؤلاء ضيوف الإسلام.

وكان هؤلاء يأتون إلى رسول الله ﷺ ، وكان الرسولُ ﷺ في وكان الرسولُ ﷺ في فرح بهم ، ويقول لهم: أهلاً وسهلاً ومرحباً.

وكان هؤلاء ضيوف الله ورسوله ، وضيوف الإسلام.

وكان رسولُ الله عَلَيْقِ يريدُ أن يكرمهم ويطعمهم؛ لأنهم ضيوفُ الله ورسوله ، وضيوف الإسلام.

ولكن كان رسولُ الله ﷺ زاهداً في الدنيا ، يأكل مرة ، ويجوع أخرى ، يأكل فيشكر ، ويجوع فيصبر.

وكان رسولُ الله عَلَيْ ، قد لا تُوقَدُ في بيته نار ، ولا يُطبخ طعام ، وما كان رسولُ الله عَلَيْ يحبُّ أن يجوعَ ضيوفه ، وهم ضيوفُ الله ، ورسوله ، وضيوف الإسلام.

وقد قال ﷺ : «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرمْ ضيفه». وكان المسلمون في المدينة أسرةً واحدة ، وكانت المدينةُ بيتاً واحداً.

فإذا جاء ضيوف قسمهم النبي ﷺ على المسلمين ، فذهبوا بهم إلى بيوتهم وأضافوهم.

وذهب هؤلاء الضيوف إلى بيوت المسلمين ، وأكلوا فيها وباتوا ، فكأنما أكلوا في بيتٍ واحد ، وكانوا ضيوف رجل واحد.

وكانوا ضيوف الله ، وضيوف رسوله أينما كانوا.

وكان في الأنصار رجلٌ يحب الله ورسوله ، ويحبه رسول الله عنه ـ. عَلَيْتُهُ ، وهو أبو طلحة الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ.

وكان لأبي طلحة بستانٌ، فيه ظلٌّ بارد ، وماء عذب.

وكان رسولُ الله ﷺ يذهبُ إليه في بعض الأيام ، ويجلس في بستانه ، ويشرب الماء البارد.

وذهب رسولُ الله ﷺ ذات يوم إلى بستانِ أبي طلحة ، ومعه أبو بكر \_ رضي الله عنه \_ فجلس في بستانه وشرب الماء ، وجاء أبو طلحة ففرح بهما جدّاً ، وذهب يذبحُ لهما شاة .

وقال رسولُ الله ﷺ : «لا تذبح ذات ولد وذات لبن» وذبح لهما أبو طلحة شاة ، وطبخها لهما ، فأكلا ، وشربا ، وحمدا الله ﷺ لأبي طلحة .

وجاء ضيوفٌ مرَّةً إلى رسول الله ﷺ ، فقسمهم على المسلمين.

وأخذ كلُّ واحدٍ نصيبه من الضيوف ، وأخذ أبو طلحة نصيبه من الضيوف.

وفرح أبو طلحة بالضيوف؛ لأنهم ضيوف الله ورسوله وضيوف الإسلام.

وفرح أبو طلحة؛ لأنه يرجو في ذلك رضا الله ورسوله، وثواب الآخرة.

وسار أبو طلحة بضيوفه ، وهو لا يعلمُ هل يجد لضيوفه طعاماً في بيته.

ولا يدري أبو طلحة ماذا طبخت أمُّ سليم؟ .

ولا يدري أبو طلحة هل في البيت فضل من الطعام يأكله الضيوف؟ .

ولا يدري أبو طلحة هل أكل الأطفالُ طعامَهم ، وناموا ، أم ينتظرون الطعام؟ .

لم يفكِّرْ أبو طلحة في ذلك ، ولم يمنعه شيء.

وقطع أبو طلحة الطريق في فرح وسرور ، والضيوف وراءه.

وقرع أبو طلحة الباب وسلَّم على أهل البيت؟ السلام عليكم ، أأدخل؟.

وإذا صوت من الدار: وعليك السلام ، ادخل.

ودخل أبو طلحة ، وقال في صوت المبشّر: معي ضيوفُ رسول الله ﷺ .

قالت أمُّ سليم في صوت المستبشر: مرحباً بضيوف رسول الله عَلَيْة .

قال أبو طلحة: وما في البيت من الطعام؟ .

قالت أمُّ سليم في غير جزع ولا خوف: طعام الأطفال فقط.

وماذا يفعلُ أبو طلحة والطعام لا يكفي أهل البيت ، فكيف بالضيوف؟!.

فكَّر أبو طلحة ، واهتدى إلى حيلةٍ لطيفةٍ .

والكريم له حيلٌ ولطائف.

عزم أبو طلحة على أن يجوعَ هذه الليلة ، ويطعم ضيوفه.

وعزمت أمُّ سليم على أن تجوعَ الليلة ، وتطعم ضيوفها.

وماذا عليهما لو جاعا ليلة من الليالي ، وأطعما ضيوفهما؟! إنهما لا يموتان إذا جاعا ليلة! .

وعَزَما على أن يؤثرا الضيوف على أنفسهما.

وعزَما على أن يسكِّنا الأطفال ، فينامون ، ويأكل الضيوف. ولكن كيف يأكلُ الضيوف والمضيف لا يأكل؟! فكَّر أبو طلحة في ذلك ، ووجد إلى ذلك سبيلاً.

قال لأم سليم: إذا جلسنا نأكل ، اذهبي إلى السّراج ، كأنك تريدين أن تصلحيه ، وأطفئيه.

وهكذا كان ، جلس الضيوفُ ليأكلوا ، وجلس أبو طلحة ليأكل.

وذهبت أمُّ سليم إلى السّراج ، كأنها تريدُ أن تصلحه.

وأطفأت أمم سليم السراج.

انطفأ السراج ، وبدأ الضيوف يأكلون في الظلام.

وكان أبو طلحة يمدُّ يدَه إلى الصّحفة ، ويرفعها ، ولا يتناول شيئاً.

وكان أبو طلحة يريهم أنه يأكل ، وهو لا يأكلُ شيئاً.

ولا يشكُّ الضيوفُ في أكله ، ولماذا يشكّون؟ مَنْ يترك العشاء؟ ومَنْ يجوع الليلة؟ أكل الضيوفُ مطمئنين ، وشبعوا وظنّوا أنَّ أبا طلحة شبع أيضاً.

ولكن أبا طلحة لم يرفع لقمةً إلى فيه ، وكان الظلامُ عوناً لأبي طلحة.

وقام الضُّيوفُ، وغسلوا أيديهم، وحمدوا الله، ودعوا لمضيفهم بالبركة. وقام أبو طلحة ، وغَسَل يدَه.

وبات الضيوفُ شباعاً ، وبات أبو طلحة جائعاً.

ولكن أبا طلحة كان أكبر سروراً ، وأكثر شكراً لله في هذه الليلة منه في الليالي السابقة.

حضر أبو طلحة مجلسَ الرسول ﷺ على عادته.

وكان أبو طلحة مطمئناً مسروراً ، كأنه بات شبعان.

ويظنُّ أبو طلحة أنَّ قصة الليل كانت سرّاً من الأسرار، لا يعلمه إلا هو وزوجه أم سليم.

ولكنَّ اللهُ يعلمُ السرَّ وأخفى ، وقد أنزل اللهُ في ذلك آية ، وقال : ﴿ وَيُؤَثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ . [الحشر: ٩].

وسأل الرسولُ ﷺ عن القصة ، وأخبره أبو طلحة بخبره.

وفرح النبيُّ عَلِيْةِ بهذا الإيثار ، وبهذا الكرم ، ورضي عن أبي طلحة.

وبقيت القصةُ خالدةً في التاريخ والتفسير . رضي الله عن أبي طلحة وأرضاه .

\* \* \*

## شهامة اليتيم

لما دعا رسولُ الله عَلَيْ الناسَ إلى الله في مكة ، ونادى في الناس: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» غضبت قريش ، وكانت تعبدُ الأصنام ، وكانت في الكعبة \_ التي بناها إبراهيم وإسماعيل «عليهما الصلاة والسلام» لعبادة الله وحده \_ ثلاثمئة وستون صنما ، فاشتعلت قريش غضبا ، وآذوا رسولَ الله عَلَيْ ، وعذّبوا المسلمين ، فصبر رسولُ الله عَلَيْ ، وصبر المسلمون ، وثبتوا لهم كالجبال.

ولكنَّ قريشاً كانوا يمنعون الناسَ عن الإسلام ، ويحولون بين المسلمين وعبادة الله ، فأذن اللهُ لرسول الله ﷺ بالهجرة ، فهاجر إلى المدينة ، وهاجر المسلمون ، وكانت المدينة أرضاً طيبة للإسلام ، في أهلها لِينٌ ورقَّة ، قد أسلم منهم كثيرٌ قبل الهجرة.

ولما انتقل النبيُ ﷺ من مكة إلى المدينة ، وسكن منالك ، أحب أن يبني مسجداً؛ لأن المسجد لازم للمسلمين ،

وهو قطبٌ تدور حوله رحى الحياة الإسلامية.

وكان النبيُّ عَلِيْهُ نازلًا في بيت أبي أيوب الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ وكان ضيفاً عليه ، وكان قريباً من بيته مربد (١) ، فأراد رسولُ الله عليه أن يبني المسجد في ذلك المكان ، قال رسولُ الله عَلِيْهُ أن يبني المسجد في ذلك المكان ، قال رسولُ الله عَلِيْهُ : لمن هذا المربد؟

قال رجلٌ من الأنصار اسمه معاذ بن عفراء: هو يا رسول الله! ليتيمين ، اسم أحدهما سهل ، واسم الثاني سهيل.

طلب رسولُ الله ﷺ سهلاً وسهيلاً ، وهما ولدان يتيمان ، فلما حضرا ، كلَّمهما رسولُ الله ﷺ في أمر المربد، وثمنه.

قال سهل وسهيل: هو يا رسول الله! لله ، لا نشتري به ثمناً ، فابْنِ المسجد ، وقد طابت به أنفسنا ، ولكن رسول الله ﷺ أبى ، واشترى منهما المكان ، ودفع الثمن.

وبنى المسلمون المسجد، ورسول الله ﷺ يعمل بيده، وينقل اللبن، فقال قائلٌ من المسلمين:

لئن قَعَدْنا والنبيُّ يعمل لـذاكَ منا العملُ المضلَّل وكان المسلمون يبنونه ، ويقولون:

اللهمَّ لاعيشَ إلَّا عيشُ الآخرة فارْحَمِ الأنصارَ والمهاجرة

<sup>(</sup>١) محبس الإبل، وموضع جمع التمر.

وقد زاد في هذا المسجد أمير المؤمنين عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ والملوك بعده حتى كان مسجداً جليلاً جميلاً ، يسعُ آلافاً من المصلين ، قدَّر الله زيارتكم له ، والصَّلاة فيه .

\* \* \*

## مسابقة بين شقيقين

قال سيدنا عبد الرحمن بن عوف \_ رضي الله عنه \_: كنتُ واقفاً يوم بدر وغلامان من الأنصار معاذ بن عفراء ومعوذ بن عفراء عن يميني وشمالي.

والتفتُّ إلى أحدهما ، وقال لي سرّاً من صاحبه: «أي عم! هل تعرفُ أبا جهل»؟

فقلتُ: نعم! وماذا تريدُ منه يا بن أخي؟

قال: أُخْبِرْتُ أنه يسبُّ رسولَ الله ﷺ، أرنيه يا عم! فإني أعطيتُ اللهَ عهداً إن رأيته أن أقتله ، أو أموت دونه.

وقال لي الآخر سرّاً من صاحبه: أرنيه يا عم! فإني عاهدتُ الله إن عاينته أن أضربَه بسيفي حتى أقتله.

فبينا أنا كذلك إذ برز أبو جهل ، فقلت: ألا تريان؟ هذا أبو جهل ، فشدًا عليه مثل الصَّقْرين حتى ضرباه.

ثم انصرفا إلى النبي عَلَيْكُ ، فأخبراه.

فقال: «أيّكما قتله؟».

قال كلُّ منهما: أنا قتلته.

قال: «هل مَسَحْتُما سيفيكما»؟

قالا: لا!

فنظر النبيُّ عِلَالِيَّةِ في السَّيفين.

فقال: «كلاهما قتله».

\* \* \*

# الحنين إلى الشَّهادة

لما أراد رسولُ الله ﷺ الخروجَ إلى بدر ليقاتل المشركين، خرج غلامٌ اسمه عمير بن أبي وقاص، عمره ستّ عشرة سنة.

وكان عميرٌ يخافُ ألَّا يقبله النبيُّ ﷺ؛ لأنه صغير ، فكان يجتهدُ ألَّا يراه أحد ، وكان يتوارى.

ولكن رآه أخوه الأكبر سعد بن أبي وقاص ، فقال له: مالك يا أخي؟ لأي شيء تتوارى؟

قال عمير: أخافُ أن يردَّني رسولُ الله ﷺ ، فإني صغير ، وأنا أحبُّ الخروج ، لعلَّ الله يرزقني الشهادة.

وكان كما خاف عمير ، فلما نظر إليه رسولُ الله ﷺ رأى أنه صغير ، والحربُ ليستُ من شغل الأطفال والغلمان ، وما يصنعون في الحرب ، وإنها لكبيرةٌ على الرجال؟

ولكن عميراً ما أحبُّ أن ينصرف ، ويقعد في البيت، أو

يلعب مع أترابه وأصدقائه في المدينة ، وإنه ليريدُ الشهادة في سبيل الله!

ولكن عميراً لا يعصي رسولَ الله ﷺ ، ولا يعاند؛ فإنه لا يريدُ إلا رضا الله ، وهل ينال رضا الله ﷺ؟ أبداً.

كان عمير في حيرة وحزن شديد ، هو لم يبلغْ سِنَّ القتال ، ولكنه يحنُّ إلى الشهادة ، وإلى الموت في سبيل الله ، ويحنُّ إلى الجنة ، ويراها غير بعيدة ، ولكن كيف يصلُ إليها ، وهو لم يبلغْ سِنَّ القتال؟!

كلُّ ذلك ثقل على عمير ، وكان قلبه صغيراً ، فبكى ، ولما بكى عمير رقّ له قلي الله عَلَيْلِيْ رقيقاً رفيقاً رفيقاً وفيقاً فأجازه.

لا تسألوا عن فُرَح عمير وسروره لما أجازه النبيُّ ﷺ ، فكأنما نال تذكرة الجنة.

وخرج عمير مع أخيه ومع المسلمين ، وكلهم كبار وأقوياء ، وكان كما أراد ، فقد قُتِل شهيداً في الغزوة ، وسبق كثيراً من الشبان والشيوخ.

رضي الله عن عمير ، وأرضاه.

ولما خرج رسولُ الله ﷺ إلى أُحُد لقتال قريش ، خرج معه

من المدينة غلمان يحبُّون الجهاد في سبيل الله ، وكانوا صغاراً ، لم يتجاوزوا الخامسة عشرة من عمرهم ، فردَّهم رسولُ الله ﷺ؛ لأنَّهم صغار ، لم يبلغوا سِنَّ القتال فيكونون كالمتاع ، ويشغلون الكبار أيضاً يراقبونهم ، ويحرسونهم.

وكان في هؤلاء الغلمان ولد ، اسمه رافع بن خديج ، وهو دُون الخامسة عشرة من سنه ، وكان يتطاول من شِدَّة الشوق؛ ليظنَّ الناسُ أنه كبير ، قد بلغ سِنَّ القتال ، فلا يفطن لصغر سِنّه وضعفه.

ولكنَّ رسولَ الله عَلِيْةِ ردَّه؛ لأنه عرف أنه صغير ، وأنه يتطاول ، فشفع له أبوه ، وقال: يا رسولَ الله! إنَّ ابني رافعاً رام ، فأذن رسولُ الله عَلِيْةِ .

ففرح رافع كثيراً لما أذن رسولُ الله ﷺ ، وخرج مع المجاهدين ، وهو أكثرُ سروراً من غلمان يخرجون إلى المصلى يوم العيد في لباسِ جديدٍ.

وكان ولد آخر اسمه سمرة بن جندب في سِنِّ رافع ، فعرض على رسول الله ﷺ لصغره أيضاً ، فقال سمرة: لقد أجزت رافعاً ورَدَدْتَنِي، ولو صارعته لصرعته.

فأمر رسولُ الله ﷺ سمرة ورافعاً بالمصارعة ، فصرع سمرةُ

رافعاً كما قال ، واستحقَّ أن يسمحَ له بالدخول في صفِّ المجاهدين.

فأجاز رسولُ الله ﷺ سمرة للخروج ، فخرج سمرة ، وقاتل يوم أُحُد في سبيل الله .

رضي الله عن رافع وسمرة ، ورَزَقنا اتباعهما.

\* \* \*

# من دوی أُخد

خرج رسولُ الله ﷺ إلى بدرٍ لقتال المشركين ، وخرج معه مَنْ حضر من المسلمين.

خرج رسولُ الله ﷺ وثلاثمئة وبضعة عشر من أصحابه ، ولم يعلم بذلك كثيرٌ من المسلمين.

خرج بعضُ المسلمين يرعى إبله ، وخرج بعضُهم يسقي زرعه ، وخرج بعضُهم يفتح دكانه.

وانتشروا في حاجاتهم؛ لأنهم أهل جد وشغل.

ولا يعرفون أنَّ رسولَ الله ﷺ خارج إلى بدر أو غير بدر ، وذهب أنس بن النضر لبعض شأنه.

ولا يدري أنَّ رسولَ الله ﷺ خارج اليوم إلى بدر ، لو عرف الرجل ذلك لما فارق رسول الله ﷺ.

ولما برح مجلسه ذلك اليوم.

إنه كان حريصاً على الجهاد في سبيل الله.

إنه كانه حريصاً على الشهادة في سبيل الله.

ونصر اللهُ المسلمين في بدر ، فهزموا المشركين شرّ هزيمة . وأمدَّ الله المسلمين بألف من الملائكة مردفين (١).

وقتل المسلمون سبعين من المشركين، وأسروا منهم سبعين.

وقتل أبو جهل بن هشام ، وعتبة بن ربيعة ، وقتل وليد وشيبة.

وكان يوم بدر يوم الفرقان ، وكان يوماً على الكافرين عسيراً. رضي الله عن أصحاب بدر وآتاهم مغفرة منه ، وأجراً كبيراً. ولما علم أنس بن النضر أنَّ رسولَ الله ﷺ خرج إلى بدر ، وقاتل المشركين.

وأنَّ المسلمين خرجوا معه ، وقاتلوا المشركين. وعلم أنَّ يوم بدر كان يوم الفرقان.

<sup>(</sup>۱) ردف: ردفاً تبعه، ورکب خلفه، وصار له ردفاً، وأردف: توالى، وأركبه معه.

يوماً فرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.

يـومـاً ابيضـت فيـه وجـوه المسلميـن ، واسـودَّتْ وجـوهُ المشركين.

حزن أنس على غيبته حزناً شديداً.

وجاء إلى رسولِ الله عَلَيْلَةِ متأسفاً حزيناً ، وقال له:

«يا رسولَ الله غبتُ عن أول قتال قاتلت المشركين ، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع».

قال أنس ذلك بصوتٍ فيه الحزن ، وفيه الشجاعة ، وفيه الإيمان ، وفيه التوكل على الله.

من المؤمنين رجالٌ لو أقسموا على الله لأبرَّهم ، ولو تكلَّموا عن أنفسهم لصدقهم ، وبقي أنس ينتظر ذلك اليوم الذي يشفي فيه نفسه ، ويرضي فيه ربَّه .

وبقي أنس لا يطيبُ له طعام ولا شراب ، ولا يسكن إلى أهلٍ ولا أصحاب.

رجع المشركون من بدر ، وقد قُتِل منهم سبعون ، وأُسِر منهم سبعون .

ورجعوا إلى مكة ، وقد أظلمتْ لهم الدنيا ، وضاقت عليهم الأرض.

رجعوا إلى مكة لا يرفعون رؤوسهم من الخجل ، لقد هزموا هزيمة منكرة في بدر.

ماذا يقول الناسُ عن قريش ، لقد هزم ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلاً ألف فارس من قريش ، واعجباه!.

أين الذي كُنَّا نسمعه من شجاعة قريش ، ومن فروسية قريش ، ومن عِزَّة قريش؟

لقد طار ذلك في الآفاق، وانتشر في القبائل، وتحدَّث الناسُ به في المجالس!

وكيف يخفى مثل بدر على الناس، وكيف يخفى قُتْل أبي جهل، وقتل عتبة على القبائل؟!

وكيف تواجه قريش الناسَ في الموسم ، وكيف تفتخر عليهم في مِني؟

وماذا تقولُ عن محمد وأصحابه ، وقد هزَموا جيشَها بالأمس هزيمة منكرة؟

عزمت قريش على أن تخرج من هذه المشكلة.

عزمت على أن تأخَذ ثأر بدر ، عزمتْ على أن تغسلَ عنها عارَ بدر .

إنَّ هذا هو الحلّ الوحيد ، إنَّ هذا هو الأمر الرشيد.

ولما بلغ رسولَ الله ﷺ خروجُ المشركين من مكة جمع أصحابه ، وقال لهم: ماذا ترون؟ هل نقاتلهم في المدينة ، أو نخرج إليهم؟

وكان مِنْ رأي الشيوخ أن يبقى المسلمون في المدينة ، ويقاتلوا المشركين.

وكان ذلك ما يراه النبيُّ ﷺ ، وكان هذا هو الرأي.

وكان الشبانُ يرون أن يخرجَ المسلمون من المدينة ، ويقاتلوا المشركين ليظهر بلاؤهم وجلادتهم.

وتنازل رسولُ الله ﷺ إلى رأيهم ، وخرج من المدينة.

ولما كان في الطريق انعزل عبدُ الله بن أبي بنحو ثلث العسكر، وكان رأيه ألا يخرج رسول الله ﷺ من المدينة، وقال: تخالفني، وتسمع من غيري؟.

وهكذا كان المسلمون سبعمئة فيهم خمسون فارساً.

واستعمل رسولُ الله ﷺ عبدَ الله بن جبير على الرماة \_ وكانوا خمسين \_ وأمره وأصحابه أن يلزموا مركزهم ، وألا يفارقوه ، ولو رأو الطيرَ تتخطف العسكر .

وأمر رسولُ الله ﷺ الرماة أن يرموا المشركين؛ لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم.

وأعطى اللواء مصعب بن عمير ، ودفع سيفُه إلى أبي دجانة ، وكان شجاعاً بطلاً.

ودارت رحى الحرب.

ودارت رحى الحرب ، وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار.

وانهزم عدقُ الله ، وولّوا مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم ، ولكن يا للأسف! لم يحفظ الرماةُ قولَ رسول الله ﷺ ، وعملوا برأيهم .

لقد أمرهم رسولُ الله ﷺ أن يلزموا مركزهم ، وألا يفارقوه ، ولو تخطفت الطيرُ العسكر .

لو فعلوا ذلك ، ولزموا مركزهم لكان خيراً لهم ، ولكن ذلك لم يكن.

لما رأى الرماةُ هزيمةَ الكفار تركوا مركزهم؛ الذي أمرهم رسولُ الله ﷺ بحفظه.

وقالوا: يا قوم؛ الغنيمة! الغنيمة!

وذكرهم أميرُهم عبد الله بن جبير عهدَ رسول الله ﷺ ، وقال : يا قوم ، ألم يقلِ لكم رسولُ الله ﷺ : الزموا مركزكم ، ولا تفارقوه ، ولو تخطفت الطير العسكر .

ولكن أصحاب عبد الله لم يسمعوا قوله ، وظنوا أنَّ المشركين قد انهزموا ، وأنهم لا يرجعون ، فلماذا نبقى في مكاننا؟ .

وها أولئك أصحابنا يأخذون الغنيمة ، فلماذا نتركها نحن؟ إنَّ الحرب قد انتهت ، وراح المشركون ، فلا رجعة لهم!. فما معنى البقاء هنا إذاً؟ إنَّ رسولَ الله ﷺ لم يردُ ذلك! إنَّ رسولَ الله ﷺ لم يردُ ذلك! إنَّ رسولَ الله ﷺ لم يأمرُ بذلك.

وذهب هؤلاء ، وبقي عبد الله يحفظ الثغر.

رضي الله عن عبد الله ، وعفا عن أصحابه.

وكرَّ فرسان المشركين ، فوجدوا الثغر<sup>(۱)</sup> خالياً ، قد خلا من الرماة ، فدخلوا منه ، واجتمعوا بعدما تفرقوا.

وقُتِل عبد الله بن جبير ، ومَنْ بقي معه من أصحابه.

وقُتِل سبعون من الصحابة؛ فأكرمهم الله بالشهادة.

وانكشف المسلمون، وثبتَ رسولُ الله ﷺ وجماعة من أصحابه.

ووصل المشركون إلى رسول الله ﷺ، فجرحوا وجهه،

<sup>(</sup>١) الثغر: المكان الذي يخاف منه هجوم العدو.

وكسروا رباعيته ، وهشموا البيضة على رأسه ، ورموه بالحجارة حتى وقع في حفرة.

فأخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه ـ بيد رسول الله ﷺ ، واحتضنه طلحة بن عبيد الله ـ رضى الله عنه ـ.

ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وَجْه رسول الله ﷺ ، فانتزعهما أبو عبيدة ـ رضي الله عنه ـ وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه.

يا لهما من سِنَّيْن مباركتين! يا لهما من سِنَّيْن ثمينتين!

قال أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ: غابت حلقة من حلق المغفر (۱) في وجنة رسولِ الله ﷺ ، فذهبت لأنزعها عن النبي ﷺ ، فقال أبو عبيدة ـ رضي الله عنه ـ: نشدتك بالله يا أبا بكر! إلا تركتني ، فذهب ينزعها حتى سقطت ثنيته.

قال أبو بكر: ثم ذهبتُ لآخذ الآخر ، قال أبو عبيدة: نشدتُكَ بالله يا أبا بكر! إلا تركتني ، قال: فأخذ أبو عبيدة السهم بفيه حتى سقطت له ثنية ثانية.

امتصَّ مالك بن سنان ـ رضي الله عنه ـ الدم من وجنته ، فقيل له : «مجّه» فقال : والله لا أمجّه أبداً.

<sup>(</sup>١) ما يلبسه المحارب تحت القلنسوة من حديد.

وتقدَّم المشركون إلى رسول الله ﷺ ، وأرادوا شرّاً ، وأبى اللهُ ذلك والمؤمنون.

وحال دون رسولِ الله عَلَيْةِ عشرةٌ من الصحابة ، فَقُتِلُوا جميعاً ، ولم يَبْقَ منهم أحد.

وترس أبو دجانة \_ رضي الله عنه \_ على رسول الله ﷺ بظهره ، والنبل يقعُ فيه ، وهو لا يتحرك .

وترَّس عليه طلحة بن عبيد الله بيده ، والنبلُ يقعُ فيها حتى شلّت.

ما أكرمه من ظهر! وما أكرمها من يد!

وأراد رسولُ الله أن يعلوَ صخرة ، فلم يستطعُ لِما به من ضعف وجراح.

فجلس طلحة تحته حتى صَعِدها ، يا له من مطية ، ويا له من راكب!

وقاتلت أمُّ عمارة قتالاً شديداً ، وضربت عمرو بن قمئة بالسيف ضربات ، وضربها عدو الله بالسيف ، فجرحها جرحاً شديداً.

وبقي رسولُ الله ﷺ مرة في سبعة من الأنصار ورجلين من

قريش ، هجم المشركون ، فقال: مَنْ يردّهم عني وله الجنة ، فتقدَّم رجلٌ من الأنصار ، فقاتل حتى قُتِل.

ثم هجموا ، فقال: من يردّهم عني فله الجنة وهو رفيقي في الجنة ، فلم يزلُ كذلك حتى قُتِل السبعة.

وثبت أنس بن النضر \_ رضي الله عنه \_ وقال: اللهم إني أعتذرُ إليك مما صنع هؤلاء يعني: المسلمين \_ وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء \_ يعني المشركين \_.

ومرَّ أنس بقومٍ من المسلمين قد ألقوا بأيديهم ، فقال: ما تنتظرون؟

قالوا: قُتِل رسول الله ﷺ !

فقال: ما تصنعون بالحياة بعده؟ قُوموا فموتوا على ما مات عليه! ولقي أنس سعد بن معاذ \_رضي الله عنهما \_ فقال: يا سعد! إني لأجدُ ريحَ الجنة من دُونِ أُحُد.

وتقدَّم أنس إلى الجنة ، وهو يراها أمامه ، فقاتل الذين كانوا يريدون أن يحولُوا دونها.

وقاتل أنس قتالًا شديداً حتى قُتِل ، وبه بضع وثمانون ضربة ، ما بين طعنة برمح ، وضربة بسيف ، ورمية بسهم. ووجده المسلمون قد قُتِل ، ومثَّل به المشركون ، فما عرفه أحدٌ إلا أخته ببنانه (١).

رحمةُ الله عليك يا أنس! فليكنِ الرجالُ هكذا ، وهكذا فليكنِ الأبطال! .

\* \* \*

(١) سيرة ابن هشام، وزاد المعاد.

#### على الخشبة

كان أصحابُ النبي عَلَيْ يعبدون ربَّهم ، ويشتغلون بالتجارة والزراعة ، ويشتغلون بالصناعات كالحياكة ، والخياطة ، والحدادة ، والنجارة ، والدباغة ، وغير ذلك.

فكانوا عباداً، وطلبة علم، وتجاراً، وفلاحين، وصناعيين، وكانوا مسلمين أولاً، وكانوا مسلمين آخراً.

وكانوا كأوساط الناس ، يأكلون ، ويشربون ، ويتكلمون ، ويضحكون ، ويبيعون ، ويشترون ، ويزرعون ، ويصنعون ، إلَّا أنَّ كُلَّ ذلك في سبيل الله؛ لأنهم يبتغون به وَجْهَ الله.

كانوا يعبدون ربَّهم؛ لأنهم خلقوا لأجله ، ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُّدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦].

وكانوا يطلبون العلم؛ لأنهم سمعوا ﴿ وَمَا يَعْقِلُهَاۤ إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٣] وسمعوا: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ

عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَةُ أَ ﴾ [فاطر: ٢٨].

وكانوا يشتغلون بالتجارة ، والزراعة ، والصناعات؛ لأنهم سمعوا: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَانتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضْلِ اللّهِ ﴾ [الجمعة: ١٠] حتى إذا سمعوا منادياً ينادي: ﴿ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ [التوبة: ٣٨] وسمعوا قائلاً يقول: «قوموا إلى جنة سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ [السموات والأرض» تركوا التجارة والزراعة والصناعات ، وخرجوا للجهاد في سبيل الله.

وتركوا الأهل ، والأموال ، والأولاد ، والدار ، والوطن ، وخرجوا في سبيل الله .

ولماذا لا يفعلون ذلك ، وهم يسمعون نبيَّهم يقول: «لغدوةٌ في سبيل الله ، أو روحةٌ خيرٌ من الدنيا وما فيها».

ويسمعونه يقول: «والذي نفس محمد بيده! لوددتُ أن أغزوَ في سبيل الله فأُقْتل، ثم أغزو فأُقْتَل».

ويسمعونه يقُول: «إنَّ أبوابَ الجنة تحت ظلال السُّيوف» ويقول: «إنَّ مقامَ أحدِكم في سبيل الله أفضلُ من صلاته في بيته سبعين عاماً».

أراد النبيُّ ﷺ يوماً أن يبعثُ جماعة من المسلمين إلى أرض العدو؛ تعرف له أخبار المشركين.

وكان يعلمُ أنها أرض العدو ، وأنَّ المشركين بالمرصاد ، فاختار عشرة رجال ، لا يحبُّون الحياة ، ولا يكرهون الموت ، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري \_ رضي الله عنه \_ ودَّع هؤلاء أهلهم وأولادهم وأصدقاءهم؛ لأنَّهم يعلمون أنهم خارجون إلى أرض العدو ، وأنَّ المشركين بالمرصاد.

وقالوا لأهلهم وأولادهم وأصدقائهم: وداعاً أيها الأحبة! وإلى اللقاء غداً يوم القيامة.

وانطلقوا من المدينة ، وساروا في سبيل الله حتى وصلوا إلى موضع يُقال له الهدأة (١) .

وذهب إلى بني لحيان رجل يسعى ، وقال لهم: هل تعلمون أنَّ بالهدأة جماعة من المسلمين؟ .

قالوا: والله! ما ندري وما عندنا منهم خبر.

قال: فإنهم والله بالهدأة ، لقد رأيتهم ، والله بعيني هذه ، وجئتُ لأخبركم بهم لتروا فيهم رأيكم.

قالوا: جزيت خيراً ، وكم هم يا أخا بني فلان؟ .

قال: أراهم لا يزيدون على عشرة.

قالوا: فينبغي لهم مئة رجل؛ لأنَّ الواحد من هؤلاء يساوي

<sup>(</sup>١) موضع بين عسفان ومكة.

عشرة ، أما سمعتم قول ربهم: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَإِن يَكُن مِّنكُم الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُم عِشْرُونَ صَكِيرُونَ يَغْلِبُواْ مِأْتُنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَا مِن ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [الأنفال: مَائَةُ يَغْلِبُواْ أَلْفَا مِن ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٥].

أما رأيتم كيف هزموا بالأمس ـ وهم بضع وثلاثمئة ـ جيش قريش ، وقتلوا من سادتنا ورؤسائنا.

والله! لا ننسى أبا عكرمة سيد قريش ، ولا ننسى أبا الوليد ، ولا ننسى شبله.

يا قتلى بدركم لكم في أعناقنا من حقّ وذمة!.

قوموا أيها الإخوان ندرك ثأر بدر.

وقام مئة رجل من بني لحيان ، وقالُوا: إلى أعدائنا ، إلى الهدأة حيث ندرك ثأر بدر.

وانطلقوا يسألون عن هؤلاء العشرة ، هل رأيتم يا ناس! رجالًا من يثرب ، هل رأيتم أحداً يصلي؟.

وذهبوا يرون آثارهم في الرمل حتى اهتدوا إلى مكانهم، وفرحوا جداً.

فلما أحسَّ بهم عاصم وأصحابه ، لجؤوا إلى موضع ، فأحاط بهم القوم.

فقالوا: انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحداً.

ولكن عاصماً كان يعرف أنَّ الكافر ليست له ذمَّة ولا عهد ، وماله وفاء ولا أمانة ، وأن الكافر لا يمنعه من الغدر شيء.

إنه سمع الله يقولُ عن الكفار والمشركين: ﴿ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمُ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ﴾ [التوبة: ﴿ لِإِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ١٢].

أما جاؤوا بالأمس إلى النبي ﷺ ، وقالوا له: ابعث معنا رجالًا يعلِّمونا القرآن والسُّنَّة ، فبعث إليهم سبعينَ رجلاً من الأنصار ، يقال لهم: القراء ، فعرضوا لهم ، فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان؟!

كان عاصم يعرف ذلك جيداً ، فكان لا يثقُ بكافر ، ولا يغتر بأحد ، فأبى أن يثق بهؤلاء ، وهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، فماذا يمنعهم من الغدر ، وأي شيء يحملهم على الوفاء؟!

قال عاصم: أيها القوم! أما أنا فلا أنزلُ على ذِمَّة كافر ، اللهمَّ أخبرُ عنا نبيك ﷺ .

وغضب المشركون ، وأطلقوا على المسلمين السِّهام ، ورموهم بالنَّبل ، وقتلوا عاصماً ، وقتلوا معه ستة .

وأكرم اللهُ عاصماً بالشهادة ، وكان في ذِمَّة الله وحدَه ، فبعث له مثل الظلَّة من النَّحل ، فكانت تحميه ، وتحرس جسده .

وكان عاصم قد قَتَل رجلاً من عظماء قريش ، فبعثوا إليه رجلاً يأتي بشيء منه ليعرفوا أنه قتل.

وأبى الله أن يمسّوا جسده وهو في ذِمَّته ، أبى أن ينزَلَ في ذِمَّة كافر ، ورأوا النَّحل تحميه ، فخافوا ، ولم يجدوا إليه سبيلاً ، ورجعوا ، ولم يقدروا أن يقطعوا منه شيئاً.

ولما رأى أصحابُ عاصم أنَّ عاصماً قد قتل ، وأنهم إذا قُتِلوا جميعاً مَنْ يعرف أخبار المشركين ، ومَنْ يخبر النبي - ﷺ - الله بأحوالهم؟!

وقد بعثهم النبيُّ - عَلَيْ - ليعرفوا أخبار المشركين.

واجتهد عاصم ، وكان له أجر ، واجتهد أصحابه ، وكان لهم أجر ، وكلُّ أراد وجهَ الله ، وكلاًّ وعد الله الحسني.

نزل ثلاثةُ نفر على العهد والميثاق ، منهم: خبيب ، وزيد بن الدّثنة ، ورجل آخر.

ولما استمكن المشركون من هؤلاء الثلاثة أطلقوا أوتار قسيّهم ، فربطوهم.

قال الرجلُ الثالث: هذا أولُ الغدر ، والله لا أصحبكم ، إنَّ لي بهؤلاء أسوة ـ يريد: القتلى ـ.

فجرّوه ، واجتهدوا أن يصحبهم ، فأبى ، فقتلوه.

وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة.

وكان خبيب قد قتل الحارث بن عامر يوم بدر ، فلما سمع أبناء الحارث أن خبيباً \_ قاتل أبيهم \_ أسير عند بني لحيان ، ذهبوا إليهم ، واشتروه ليقتلوه بأبيهم.

ومكث خبيب عند بني الحارث أسيراً ، لا يدري متى يقتل ، إلاَّ أنَّ القتلَ لا بُـدَّ منه.

فأراد أن يتنظفَ ، ويستعدَّ للقاء ربه ، فاستعار موسى.

ومشى طفلٌ صغيرٌ لبعض بنات الحارث ، وهي غافلة ، وجاء خبيباً ، والأطفال لا يعرفون العدوَّ من الصديق.

وكان خبيب بعيد العهد بأولاده وأطفاله ، وكان خبيب رقيقً القلب ، رحيماً ، والمؤمن برّ كريم ، يرحم الضعفاء ، ويحنّ على الصغار ، ولا يغدر ، ولا يقسو .

وكان النبيُّ عَلَيْةِ \_ رفيقاً رقيقاً يحب الأولاد الصغار ، ويُقبِّلهم.

فرح خبیب بالغلام ، ورفعه ، وأجلسه على فخذه \_ والموسى بيده \_ والتفتت أمُّ الصبي ، فرأته جالساً على فخذ خبيب ، ففزعت .

يا لهول المنظر! الغلام على فخذ العدو \_ وهو مقتول غداً \_ والموسى بيده ، إنها لفرصةٌ سعيدةٌ للعدو ، يذبح الغلام ، ويشفي نفسه.

مسكينة! ما عرفتِ المؤمنَ ، وما جربت وفاءه ، وكرمه ومروءته ، ما عرفتْ أنَّ المؤمنَ تأبى عليه كرامته وشريعته أن يقتل الغلمان والأطفال ، أو أن يسطو بالشيوخ والنساء في ساحة القتال ، فكيف في البيوت؟!.

وعرف خبيب فزعة المرأة ، فقال: أتخشين أن أقتله؟! ما كنت لأفعل ذلك!.

وكان خبيب أسيراً عند بني الحارث ، كان أسيراً عند أعدائه ، وقد قَـتَلَ أباهم بالأمس ، وهم قاتلوه غداً.

وكان خبيب لا يجدُ من الطعام إلا ما يقدمه له بنو الحارث لئلا يموت ، وكيف يقتلونه إذا مات ، وكيف يشفون أنفسهم؟!.

ولكن خبيباً كان ضيف ربّه ، أَمَا هجر داره وأهله وطعامه وشرابه في سبيله؟! فكان ربُّه يطعمه ويسقيه ، إن الله شاكر عليم.

وكان خبيب قد انتقل من عالم الحس والمادة إلى عالم الروح والغيب ، يتمنَّى لقاءَ ربه ، وينتظر الشهادة في كل وقت ، وقطع الرجاءَ من الحياة ، وخرج من سلطان الدنيا. فكانت تأتيه الهدايا من الجنة ، ومِنْ عند الله ، نُزُلًا من غفور رحيم.

وكانت قصَّتُه كقصة مريم ابنة عمران ، ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِ كَالَّكِ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ كَالَّكِ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [آل عمران: ٣٧].

فكان خبيب تأتيه الفواكه والأثمار في غير زمانها ، وكان لا يدري أحدٌ من أين تأتيه هذه الأثمار ، وهو أسيرٌ موثق بالحديد.

قالت بنتُ الحارث: والله! ما رأيتُ أسيراً خيراً من خبيب ، فو الله! لقد وجدتُه يوماً يأكل قطفاً (١) من عنب في يده وإنه لموثقٌ بالحديد ، وما بمكة من ثمرة.

وكانت تقول: إنه لرزقٌ رزقه اللهُ خبيباً.

ولكنَّ كلَّ ذلك ـ ما رأى بنو الحارث من كرم خبيب ومن كرامته عند الله ـ لم يمنعُ بني الحارث من أن يقتلوا خبيباً.

إنَّ العداوة تعمي وتصم ، إنَّ الكفر يعمي ويصم ، وخرج بنو الحارث بخبيب من الحرم ليقتلوه في الحلِّ .

أما في الحل مَنْ يخافونه ، أما في الحل من يراهم ، أيجوز

<sup>(</sup>١) «القطف»: الثمار المقطوفة المقطوعة.

الظلم في الحل ولا يجوز في الحرم؟!.

ولكن الكفر يعمي ويصم ، ولكن الشيطان يعمي ويصم.

ولما أيقن خبيب بالموت قال: دعوني أصلِّ ركعتين! فتركوه فركع ركعتين.

ولما انصرف من صلاته قال: كنتُ أريد أن أزيد ، وكنت أحبُّ أن أطيلَ القيامَ أمام ربي ، ولكني خشيتُ أن تقولوا: يريد خبيب أن يتأخَّر عن الموت فيطيل الصلاة ، لقد جزع خبيب من القتل.

وها أنا ذا واقِف أمامكم فاصنعوا ما بدا لكم.

ثم قال: اللّهم أحصهم عدداً ، واقتلهم بدداً ، ولا تُبْقِ منهم أحداً ، وأنشد:

فلستُ أُبالي حين أُقْتَلُ مسلماً على أيِّ جنبِ كان في الله مَصْرعي ورفعوا خبيباً على الخشبة ، وقاموا حوله يطعنونه بالرماح ، ويتفرَّجون عليه.

ما أجمله من راكب! وما أقبحهم من متفرجين! أيتفرجون على على رجل وهب نفسَه لله ، ولم يبالِ أوقع عليه الموت ، أم على الموت وقع؟!

أيتفرجون على رجل لم يغدر ، ولم يخن ، ولم يكذب ، ولم يكذب ، ولم يظلم ، ولم يسألهم مرة أن يطلقوه؟!

أيتفرجون على رجل وثق بهم فغدروا به ، وائتمنهم فخانوه؟! ولما رفعوا خبيباً على الخشبة ، وطعنوه بالرماح أرادوا أن يمتحنوا حبه وولاءه للنبي ﷺ .

إن خبيباً على الخشبة قد نهشته الرماح ، ومزَّقت جلده ، وقطعت لحمه.

هنا يذهل الخليلُ عن خليله ، ويذهل المرءُ عن أخيه ، وأمه ، وأبيه ، وصاحبته ، وبنيه .

نادوا خبيباً يقولون له: بالله أخبرنا يا خبيب! أتحبُّ أنَّ محمداً مكانك؟.

صرخ خبيب بأعلى صوته ، وقال: والله! ما أحبُّ أن يفديني بشوكة يشاكها في رجله.

فقضوا العجبَ مما سمعوا ، ووبَّختهم ضمائرهم ، فأخفوا ذلك ، وأجهزوا على خبيب (١).

رحمة الله عليك يا خبيب! لقد سننتَ سُنَّة للمحبين ، وتركتَ ذِكْراً في الآخرين.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام، ورواه البخاري في كتاب: المغازي، باب: التوحيد والجهاد.

# كلمة قتيل كانت سبباً لإسلام القاتل

بعث رسولُ الله ﷺ نفراً من أصحابه على طلب بعض الناس؛ ليدعوَهُم إلى الإسلام، وكانوا سبعين رجلاً من خيار المسلمين، وكان في هذه السرية حرام بن ملحان، قتله أحدُ المشركين، وهو جبار بن سلمى، وكان مستبعداً أن يسلم، ولكنه أسلم قريباً، فاستغربَ الناس، وسألوه عن سبب إسلامه، فقال ما معناه:

"إنَّ قصة إسلامي أنني واجهتُ مسلماً ، اسمه حرام بن ملحان ، طعنته برمح بين كتفيه ، ونظرتُ إلى سنان الرمح حين خرج من صدره ، فسمعته يقول: "فزْتُ وربِّ الكعبة".

قلت: ما معنى هذا؟ هل أنا في حلم أم هذا كاذب؟

والإنسانُ لا يكذبُ عند الموت ، وإذا كان يكذب في بعض الأحيان ، فعند الموت لا يكذب ، وما جرب على العرب الكذب.

وكان لجبار بن سلمى حقّ في أن يستغرب ويحار ، ويقول في نفسه: طعنتُ رجلاً برمح ، ودخل الرمحُ من جانب وخرج من جانب ، وخرّ صريعاً ، يشحط (١) في دمه ، ويلفظ نَفَسَه الأخير ، ثم يقول: «فزتُ وربِّ الكعبة».

إنه أيقن أنَّ زوجَه ستكون أرملة، وأبناؤه سيكونون أيتاماً، إنه حرم كلَّ لذة في الدنيا، فلا شراب ولا طعام، ولا نور شمس، ولا ضوء قمر، ولا حديث ولا سمر، وليس له إلا حفرة قبر، فما هذا الفوز؟

وسألتُ بعضَ المسلمين عن قوله ، فقالوا: للشهادة ، إنه كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ويعرف ما يفوز به الشهيدُ من السعادة ورضا الله ونعماء الجنة، كأنه يراها بعينيه ، فقال: «فزتُ وربِّ الكعبة».

قلتُ: فاز لعمر الله.

وعرف جبار بن سلمى أنَّ وراء هذا العالم عالماً آخر ، وأن وراء هذه اللذات والمسرَّات التي ينعمُ بها ، لذات ومسرات ألذَّ منها، وأعظم منها ، وأوسع منها ، وهي اللذات والمسرات التي لا تنقضي ، والحياة التي لا تنتهي ، والله سبحانه وتعالى يقول:

<sup>(</sup>١) اشحط بالدم ا: تضرَّج به، وتمرَّغ فيه.

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِى لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٧].

#### ويقول:

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُواَتًا بَلَ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ } [آل عمران: ١٦٩ ـ ١٧٠].

وهكذا كانت كلمة بسيطة خرجت من قلب مؤمن، ونطق بها لسان مؤمن، سبباً لإيمان كافر لا يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر، يؤمن بدين قتيله، وبدين كان يعاديه ويحاربه، وربّ كلمة مؤمنة مخلصة، صنعتِ العجائب، وهزمتِ الجيوش، وفتحتِ البلاد (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) القصة رواها البخاري في باب غزوة الرجيع، من كتاب المغازي، وابن هشام (ق۲ ص ۱۸۷).

## رسَالة إلى رسُول الله عَلَيْةٍ

إذا جاءك قريبٌ أو صديق، وقال: إنِّي مسافر إلى الوطن، وسأقابل أباك، فهل توصي بشيء؟ وهل لك رسالة إليه أحملها منك، وأبلغها إليه؟ فلا تشكّ أنه سيجتمع بأبيك، وربما يسأل أبوك عنك فيجد خبراً ساراً، وبشرى صحتك، فتقول: اقرأ على والدي مني السلام، وقُلْ له: إنَّ ابنك بخير، وكما تحبّ من صحة وسرور.

كذلك كان المسلمون يعتقدون أنَّ الموتَ جسرٌ إلى الآخرة، وكلّ مَنْ عبر هذا الجسر من المسلمين وصل إلى الآخرة، واجتمع هنالك برسول الله عَلَيْلَةٍ ، وتشرَّف بزيارته، ولا بد أن رسول الله عَلَيْةٍ ، وتشرَّف بزيارته، ولا بد أن رسولَ الله عَلَيْةِ سائلٌ عن أمته.

ويمكن ألا يصل قريبك أو صديقك إلى الوطن لمانع أو حادثة، أو يصل إلى الوطن، ولا يجتمع بأبيك، ولكن المسلمين

ما كانوا يشكُّون في وصول الميت إلى عالم الآخرة، واجتماع الشهيد برسول الله ﷺ .

زحف المسلمون إلى الشام، وكان النبيُّ رَبِيَّا أخبرهم، «لتفتحن كنوز كسرى وقيصر» وقد وعدهما الله بالنصر، وقال: إن جندنا لهم المنصورون، ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾ [الصافات: ١٧٣]. وكانوا واثقين بالنصر والفتح، وكذلك كان، فقد فتحوا مدينة، وهزموا جنداً بعد جند.

وجاء رجلٌ يومَ اليرموك إلى أبي عبيدة \_ رضي الله عنه \_ \_ قائد المسلمين \_ فقال: إنني قد تهيأتُ لأمري، أي: للشهادة، فهل لك من حاجة إلى رسول الله ﷺ .

قال أبو عبيدة: نعم! تقرئه عني السلام، وتقول: يا رسول الله! صلّى الله عليك وآلك وسلم! إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير، ص ١٢، ج ٧.

#### الغُرم بدل الغنم

كان سيدنا أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ يأخذُ من بيت المال ـ وهو خليفة المسلمين ـ وحاكم دولة واسعة الأطراف ، تشمل الجزيرة العربية ، وتتوغّل في بلاد الشام غزواً وفتحاً ما يكفي لقوته ، وقوت أسرته الصغيرة ، وكان تاجراً قبل أن يتولّي الخلافة ، وشغلته الخلافة عن التجارة ، فاضطر إلى أن يأخذ من بيت المال ما يعوله (١) وأهله ، لأنه لا يجد وقتاً للتكسب والارتزاق ، وذلك في صالح المسلمين ، والانشغال بمهمّات الخلافة ، وإدارة البلاد .

وكان الذي يأخذه من بيت المال يكفي لإقامة صُلْبه وصُلْب عياله من طعام؛ من خبز وإدام ، لا تجد أمُّ عياله سبيلاً إلى التفنن فيه ، والتوشّع في المطاعم ، كما يفعله مَنْ بَسَط اللهُ له في الرزق من أغنياء الأسرة وأهل البلد ، وكانت الأسرةُ أحسنَ حالًا ،

<sup>(</sup>١) «عال الرجل عياله»: كفاهم معاشهم.

وأنعم بالاً حين كان سيد الأسرة \_ الصديق \_ يرتزقُ بالتجارة .

وكان لأبي بكر أولاد صغار يعتمدون على ما يقيم صُلْبهم ، ويسدُّ رمقهم من طعام بسيط متشابه ، لا يجدون ما يشبعُ رغبتهم من حلوى وفاكهة ؛ كمن كان في سِنَّهم من أبناء أُسَر المدينة الذين أغناهم الله ، ووسَّع لهم في الرزق ، وكانت لابائهم حدائق ، وتجارات ، ومزارع .

شعرت بذلك الأمُّ الحنون ، وأرادت أن تحلِّي يوماً أفواهَ الأبناء الصغار ، وتتسلى بالحلوى ، وهي بشرٌ من البشر ، فقالت لزوجها العظيم أن يسمح لها بذلك يوماً من الأيام، ويزيد في راتبها من بيت المال ، فقال: إنَّ بيتَ مال المسلمين \_ وفيهم فقراء وأهل خصاصة (١) \_ لا يتسع لإشباع الرغبات ، والتنوع في المطاعم والمشارب.

فقالت: لو استفضلت (۲) من نفقتنا عدة أيام ، وبقيت لنا بقية ، هل هنالك مانعُ من أن نشتري بها حلوى؟.

قال: لا بأسَ بذلك ، وهذا يرجعُ إلى قدرتك وجهدك.

فاستفضلت زوج أبي بكر الصِّدِّيق من نفقتها من عدة أيام ما يصلح لأن يُشترى به حلوى، وقدَّمتِ الدريهمات إلى

<sup>(</sup>١) فقر وضيق.

<sup>(</sup>٢) أبقيت وادخرت شيئاً من النفقة.

أبي بكر، وقالت: هاك دريهمات، تستطيعُ أن تشتري بها لنا حلوي.

ولم يكن من شأن الصديق إلا أنه ردَّ الدريهمات إلى بيت المال ، وقال لمن يلي أمره:

قد تحقق لدينا أن أسرتنا تستطيعُ أن تعيش ، وتقوِّت أعضاءها بأقل مما تتقاضى من بيت المال من الدريهمات ، فأسقط من نفقتنا كلَّ يوم بقدر هذه الدريهمات ، فإنها كانت زائدةً على حاجاتنا ، وليس بيتُ مال المسلمين لتترفه به أسرةُ الخليفة ، وتتوسَّع به في المطاعم.

وهكذا كان ، فنقص من راتب كل يوم بقدر هذه الدريهمات (١) ، وكان من حظّ الأسرة السعيدة الصالحة ـ التي كان يحكم سيدُها بلاداً واسعة ، وتأتيه الغنائم والثروات من أطراف كثيرة ـ الغرم بدل الغنم ، ولم تستطع أن تحقق رغبتها فيما اشتهته من حلوى ، بل اضطرت إلى أن تقتنع براتب أقل مما كانت تناله كل يوم من بيت المال ، ورضيت السيدةُ زوجُ الصِّدِيق بما فعله زوجُها العظيم ، ولم تعتبره غرماً وخسارة ، وصدق الله العظيم: ﴿ وَالطَّيِبَانُ لِلطَّيِبِينَ وَالطِّيِبُونَ لِلطَّيِبَاتِ ﴾ [النور: ٢٦].

وضرب سيدنا أبو بكر مثالًا لمن يلي أمر المسلمين ، ويفضِّل

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ لابن الأثير (ج ٢ص ٤٢٣).

الزهد والقناعة على التوشّع في المطاعم والمشارب، وقضاء حاجات النفس، ويرجِّح الآخرة على الدنيا، ﴿ وَمَا عِنـدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَحَ ﴾ [القصص: ٦٠].

ورضي الله عن أبي بكر ، وعن الخلفاء الراشدين المهديين.

\* \* \*

# رحلة سيّدنا عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس

استمر الفتحُ في بلاد الشام في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ حتى وصل إلى القدس ، وفيه المسجد الأقصى المبارك.

هنالك طالب المسيحيون الذين كانوا يحكمون بلاد الشام والروم، أن يأتي خليفة المسلمين بنفسه، ويكتب صك الصلح بيده، فيسلموا إليه مفاتيح المسجد الأقصى المبارك؛ لأن الأمر ليس بهين، وليست القدس كسائر المدن والبلاد، بل له شأن ليس لبلد آخر، وهو الذي بناه نبي الله سليمان عليه السلام وصلى فيه الأنبياء بعده، فلا بُد أن يسلم إن كان لا بد من التسليم ولي الأمر، وخليفة المسلمين رأساً.

وكتب قائدُ جيوش المسلمين سيدنا أبو عبيدة \_رضي الله عنه \_ بذلك إلى أمير المؤمنين ، وقال: إنَّ فَتْحَ بيت المقدس

متوقف على قدومه ، واستشار سيدنا عمر \_ رضي الله عنه \_ في ذلك الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ شأنه في القضايا الكبيرة \_ وتوقف بعض الصحابة في أمر رحلته ، وأشاروا عليه بالامتناع إرغاماً لأنوف المسيحيين ، ولكن سيدنا علياً \_ رضي الله عنه \_ أشار عليه بالتوجم إلى القدس لما في ذلك من شرف وسعادة ، وتخفيف على المسلمين .

وقبل عمر ـرضي الله عنه ـ ذلك ، واستعدَّ للرحلة ، واستحدَّ للرحلة ، واستخلف علياً ـرضي الله عنه ـ على المدينة ، وتوجَّه إلى الشام.

وننظر كيف سافر أميرُ المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وهو الذي يهابه ملكُ الروم وملك فارس ، واسمه يملأ القلوب والآذان هيبةً ورعباً ، وكان أقلّ منه منزلة ، وأصغر منه نفوذاً وحكماً ، إذا سافر إلى بلد في إمارته وحكمه ، فضلاً عن بلاد بعيدة ودولة كانت في حكم الآخرين زماناً طويلاً ، تشخصُ فيه الأبصارُ إلى رؤية الحاكم الفاتح ، والاطلاع على موكبه ومظاهر عظمته ، ولا تزال أخبارُ هذه الرحلات الملوكية تشغلُ مكاناً كبيراً في كتب التاريخ والسير ، ويتحدَّث بها الناسُ فتملأ القلوب إكباراً وإجلالاً ، ولكنَّ الأمرَ كان هنا على خلاف القياس ، والتجارب التاريخية الكثيرة المتكررة.

وإلى القارىء العزيز خبر هذه الرحلة.

تقدم سیّدُنا عمر ـ رضی الله عنه ـ إلی بلاد الشام علی جَمَلِ لونه لون الرماد، تلوح صلعتُه (۱) للشمس، رجلاه بین شعبتی رحله بلا رِکاب ، وطاؤه کساء ذو صوف ، وهو رکابه إذا رکب ، وفراشه إذا نزل ، حقیبته (۲) نمرة ، أو شملة محشوة لیفاً ، هی حقیبته إذا نزل ، علیه قمیص من کرابیس (۳) قد رسم و تخرق جنبه ، ولیس عنده قمیص آخر .

قال: ادعوا لي رأسَ القوم، فدعوه له، فقال: اغسلوا قميصي وخيطوه، وأعيروني ثوباً أو قميصاً، فأتي بقميص كتان (٤)، فقال: ما هذا؟ قالوا: كتان! قال: ما الكتان؟ فأخبروه، فنزع قميصه، فغسل ورقع وأتي به، فنزع قميصه ولبس قميصه.

وقال له رئيس القوم (المسيحيين): أنت ملكُ العرب، وهذه بلادٌ لا تصلحُ بها الإبل، فلو لبست شيئاً غير هذا، وركبت برذوناً (٥) لكان ذلك أعظم في أعين الروم، فقال: نحن قومٌ

<sup>(</sup>١) «الصلعة»: مقدم الرأس.

<sup>(</sup>٢) «الحقيبة»: الخريطة التي يضع المسافرُ فيها الزاد ونحوه.

<sup>(</sup>٣) «الكرابيس»: الثياب الخشنة.

<sup>(</sup>٤) «الكتان»: نبات له زهر أزرق تنسج منه الثياب.

<sup>(</sup>٥) «البرذون»: التركي من الخيل.

أعزَّنا الله بالإسلام، فلا نطلب بغير الله بديلاً (١).

وهكذا كان شأن سيدنا عمر رضي الله عنه \_ أمير المؤمنين وخليفة المسلمين \_ الذي كان اسمه يطيِّر نوم الملوك الكبار، ودوي فتوجه يملأ الآفاق، وهكذا كانت رحلتُه من المدينة إلى القدس، يمرُّ فيها بمدن كثيرة بلغت أوج المدنية والرقي، وترنو إليه العيون، وتشخص إليه الأبصار.

وصدق الله العظيم:

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [المنافقين: ٨].

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير.

## قدر الشيء حقّ قدره ، والجزاء الأوفي عَليه

إنَّ كلاً منا يقدِّرُ الفعلَ الحسن ، ويُعْجَبُ به ، ويشكر صاحبه عليه ، يُعْجَب بالسخاء ، وخدمة المجتمع ، وإغاثة الملهوف ، وإطعام الجائع ، وتسلية المكروب ، وقد يثني على صاحبه ، ويعترف بفضله ، ويقول: أحسنت ، جزاك الله خيراً!

ولكنَّ الأعمالَ تأتي على مستوى الرجال ، وعلى قدر هممهم ، وعلى قدر ما طبعهم اللهُ عليه ، من حبِّ الخير ، وقدره حقَّ قدره ، والجزاء الأوفى عليه ، والاستهانة بالمال والعطاء في سبيله ، وصدق الشاعر:

... ... الكرام المكارم

كلكم تعرفون الحسنَ بن علي بن السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله عَلَيْ ، وابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ وكان أشبه \_ أو من أشبههم \_ برسول الله عَلَيْ خَلْقاً وخُلُقاً ، وقد قال رسولُ الله عَلَيْ في حقه: "إنَّ ابني هذا سيِّد».

وإليكم حكاية تدلُّ على علو همته ، وقدر الفعل الحسن حق قدره ، والجزاء الأوفى عليه.

كان الحسنُ \_ رضي الله عنه \_ مارّاً في بعض حيطان (۱) المدينة ، فرأى أسود بيده رغيف ، يأكل لقمة ، ويطعم الكلب لقمة ، إلى أن شاطره الرغيف (۲).

وكان منظراً غريباً ، وشيئاً غير مألوف ، فإن كثيراً من الرجال ينفردون بالطعام ، ويستأثرون به ، ولعلَّ الأسود كان هذا قوت يومه لا يجد غيره ، ولكنه شاطر الكلب الرغيف ، رَغْمَ شدة حاجته إليه ، وكان لا بُدَّ أن الكلب كان له متَّسعٌ من راتب قرره له صاحبه ، أو يجد ما يشبعه في الحديقة ، أو من فتات مائدة صاحبه .

وكان منظراً غريباً استرعى انتباه سيدنا الحسن ، واستوقفه ، وجعله يسأل العبدَ الأسود:

ما حملك على أن شاطرتَ الكلب، ولم تغابنه (٣) فيه بشيء؟.

ومن المعلوم أنه لم يكن عليه رقيب ، ولا للكلب لسان

<sup>(</sup>١) البساتين والحدائق.

<sup>(</sup>٢) جعل نصفه له ، ونصفه للكلب.

<sup>(</sup>٣) لم تخدعه ، ولم تغلبه ، ولم تنقصه .

يشكو به ، ولا له عليه دَيْن أو حقّ يطالبه به .

وكان الجواب: «استحتْ عيناي من عينيه أن أغابنه!».

وقد أثار هذا المنظر، وهذا الجواب الإعجاب في نفس سيدنا الحسن، وأثار فيها المروءة التي كان له فيها النصيب الأكبر، والخُلُق الكريم الذي ورثه عن جدّه الذي يقول الله عنه:
﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٦٨] فقال للأسود:

غلام من أنت؟

قال الأسود: غلام أبان بن عثمان!

قال الحسن: والحائط؟

قال العبد: لأبان!

فقال له الحسن: أقسمتُ عليك لا برحتَ حتى أعود إليك.

فمرَّ فاشترى الغلام والحائط ، وكلُّنا يستطيعُ أن يقدر ماذا بذله في شراء الغلام ، والحائط من المال ، وما كلَّفه دفع الثمن لهذه السلعة الغالية.

وجاء إلى الغلام فقال له: قد اشتريتك!

فوقف الغلامُ قائماً ، وقال: السمع والطاعة لله ولرسوله ولك يا مولاي!

قال الحسن: وقد اشتريتُ الحائط، وأنت حُرُّ لوجه الله، والحائط هبةٌ منى إليك (١).

ولا تسأل عن دهشة الغلام ، وما غمره من سرور ، فقد انقلب في دقائق حراً ، يملك هذا الحائط الكبير الثمين ، «وعن البحر حدِّث ولا حرج».

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) تهذیب تاریخ دمشق الکبیر لابن عساکر (ج٤ ص۲۱۷ ـ ۲۱۸).

#### زهد أكبر حاكم في عصره

كان سيدُنا عمر بن عبد العزيز \_ الخليفة الأموي الراشد أكبرَ حاكم في عصره ، يحكم الشام ، ومصر ، والعراق ، والجزيرة العربية ، وإفريقية الشمالية الغربية ، وإيران ، وخراسان ، ووصلت مملكته إلى حدود الهند.

لما استخلف خرج من ماله وعقاره ، وردَّه إلى مال المسلمين ، ووضع حلي زوجته في بيت المال ، وبلغ من الزهد والشظف (۱) في الحياة ، والتقشف (۲) في المعيشة مبلغاً يعجز عنه الزهاد ، فضلاً عن الملوك والأمراء ، كان يتأخَّر في بعض الأحيان عن الخروج إلى صلاة الجمعة انتظاراً لقميصه أن يجفّ ، وكانت نفقته اليومية لا تزيدُ على درهمين ، وكان يتورَّع عن تسخين الماء على مطبخ العامة ، كان يُطفىء الشمعة التي عن تسخين الماء على مطبخ العامة ، كان يُطفىء الشمعة التي

<sup>(</sup>١) الضيق والشدة.

<sup>(</sup>٢) «تقشف»: ساءت حاله، ورثَّت حياته، وضاق عيشه.

زيتها من بيت المال إذا شغله أحدٌ بالسؤال عن شخصه ، فقال: كيف أنتَ يا أمير المؤمنين؟ وكيف عيالك؟ أطفأ الشمعة ، وطلب شمعة يملكها ، أو ردَّ على سؤال صديقه في الظلام.

دخل مرةً في بيته ليزورَ أهله ويحيِّيهم ، فرأى أن كلَّ بنت من بناته إذا واجهته وحدَّثها ، تضع يدَها على وجهها وحدثت، فسأل عن السبب في ذلك، فاعتذرت إليه وحدثته أنها ما وجدتْ في البيت ما تأكله إلا عدساً وبصلاً ، فهي تخاف أن تصلَ إليه رائحتهما، فبكي ، وقال: يا بناتي ما ينفعكن أن تعشين الألوان ، ويمرّ بأبيكن إلى النار؟ فسكتن، ورضين بهذه الحياة الزاهدة المتقشفة ، وأبوهن أكبر حاكم في ذلك الزمان ، يتنعّم عُمَّاله وكثيرٌ من أهل بلاده بالأطعمة اللذيذة ، والأقمشة الجميلة الغالية ، والحياة الرخية الناعمة .

ولم يكن توزُّعه مقتصراً على ذاته ، بل كانت سياسة عامة ، كان يطلبُ من رجال دولته وعماله أن يكونوا متورعين ، أشحة على أنفسهم ، أسخياء على المسلمين ، يعتقدُ أن الدرهمَ دمٌ ، فلا يجوز أن يجري في غير عروقهم ، ولا يرى أن يضيعَ في الكماليات والشكليات .

طلب أحدُ عماله من الخليفة قراطيس يكتب عليها في مصالح ولايته ، فأجاب: «إذا جاءك كتابي هذا فأرق القلم ، واجمع الخط ، واجمع الحوائج الكثيرة في الصحيفة الواحدة ، فإنه

لا حاجة للمسلمين في فضل قول أضرَّ ببيت مالهم ، والسلام عليكم».

وشكا إليه أحدُ العمال ما أصاب بيت المال من نقص وخسارة لسبب إسقاط الجزية (١) عن الذين كانوا يسلمون \_ فإنه لا جزية على المسلمين \_ فأجاب:

«إن الله جل ثناؤه بعث محمداً ﷺ داعياً إلى الإسلام ، ولم يبعثه جابياً (٢) ».

<sup>(</sup>۱) «الجزية»: ما لزم الكافر من مال لأمنه واستقراره تحت حكم الإسلام، وصونه.

<sup>(</sup>٢) جبى يجبي جباية ، الخراج: جمعه ، سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم.

# لا حاجة إلى ذِكْر اسمي

إنَّ كلَّ رجل منا \_ عفا الله عنا وعن المسلمين \_ إذا أتى بمآثره (١) ، أو قام بعمل يسترعي الانتباه ، ويثيرُ في النفوس الإعجاب والإكبار \_ يحبُّ أن يُعرف ، ويُمْدَح ، ويُذكر اسمه ، ويحفظ ، وهذه طبيعةٌ بشرية لا يُلامُ أحدٌ عليها.

ولكنَّ شأنَ المسلمين الذين تخرجوا في المدرسة النبوية ، ونشؤوا في أحضان التعاليم الإسلامية وظلالها ، كان شأنهم غير هذا ، نشأتُ وصدرتُ منهم عجائبُ من الإخلاص ، والابتعاد عن الأنانية ، وحبّ الشهرة والمدح ، لا تزال موضع دهشة المؤرخين والمطلعين .

وإلى القارىء العزيز حكاية صغيرة ، من هذه الحكايات الكثيرة الكبيرة.

لما هبط المسلمون المدائن \_ وهي عاصمة المملكة الساسانية

<sup>(</sup>۱) عمل جليل يحمد عليه.

الفارسية \_ (إيران القديم) وفتحوا البلد، وغنموا غنائم كانت أعظم ثروة في ذلك الزمان، وكان العرب رعاة الإبل، وسكان بيوت الوبر (١)، أقبل رجل، بحُقِّ معه إلى قائد الجيش الإسلامي والأمير فدفعه إليه.

وكان عنده رجال ، فاستغربوا مِنْ ما كان يحمله هذا العربي الفقير من ثروة وطُرَف ، فقالوا: ما رأينا مثل هذا قط ، ما يعدلُه ما عندنا ، ولا يقاربه ، فقالوا: هل أخذتَ منه شيئاً؟.

فقال: أما والله لولا اللهُ ما أتيتكم به!

فعرفوا أنَّ للرجل شأناً ، فقالوا: من أنت؟

فقال: لا والله! لا أخبركم لتحمدوني ، ولا غيركم ليقرظوني ، ولكني أحمد الله ، وأرضى بثوابه.

فأتبعوه رجلاً حتى انتهى إلى أصحابه، فسأل عنه، فإذا هو عامر بن عبد قيس (٢).

وصدق الله العظيم:

﴿ إِن تُبَدُّواً شَيْئًا أَوْ تُحَفِّوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٤].

<sup>(</sup>١) «الوبر»: هو للإبل والأرانب ونحوها كالصوف للغنم.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبري (ج٤ ص١٦).

#### البطل المجاهد والمسلم الرحيم الكريم

كان الملكُ الناصر السُّلطان صلاح الدين الأيوبي (١) معجزة من معجزات الإسلام الخالدة ، وآية من آيات الله الباهرة ، هو الذي رَدَّ غارة الصليبين (المسيحيين الأوربيين) على أعقابها ، واسترد بيت المقدس وفلسطين والشام مِنْ حُكْم الصليبين المعادين للإسلام ، وأنقذ الجزيرة العربية والبلاد المقدسة مِنْ خطر استيلاء أعداء الإسلام الأجانب .

بعد معركة حطين (٢) (١٧) ربيع الأول سنة (٨٣هـ) سرعان

<sup>(</sup>۱) ولد السلطان صلاح الدين الأيوبي في سنة (٥٣٢) وتوفي في سنة (٥٨٩) هجرية.

 <sup>(</sup>۲) كانت معركة مصيرية حاسمة قضت على دولة فلسطين الصليبية،
 وكانت في (١٤) ربيع الآخر سنة (٥٨٣ هـ) وفتح للمسلمين
 فيها فتحاً مبيناً.

ما حانت الساعة المباركة التي كان يتلهفُ لها السلطان ، ويسمو إليها ، ويهفو منذ أعوام طوال ، وهو فَتْحُ بيت المقدس ، يقول القاضي ابن شداد:

«وكان \_ رحمه الله \_ عنده من القدس أمر عظيم لا تحمله الجبال» (1).

وفي (٢٧) من رجب من سنة (٥٨٣هـ) دخل السلطانُ بيتَ المقدس ، وبعد تسعين سنة عادت هذه القبلةُ الأولى ـ التي صلى فيها محمد عَلَيْ بالأنبياء عليهم السلام في ليلة الإسراء ـ إلى حضانة الإسلام ، ووصاية المسلمين ، وكان من تقدير العزيز العليم أنَّ السلطانُ دخل بيتَ المقدس في نفس التاريخ الذي أكرم اللهُ فيه النبي عَلَيْ بالمعراج».

ويقول ابنُ شداد في موضع آخر:

«وكان السلطان كثير المروءة، نديّ اليد، كثيرَ الحياء، مبسوطَ الوجه لمن يردُ عليه من الضيوف، وكان يكرمُ الوافدَ عليه وإن كان كافراً... ولقد رأيته وقد دخل عليه صاحبُ "صيدا" بالناصرة فاحترمه وأكرمه، وأكل معه الطعام، ومع ذلك

<sup>(</sup>١) النوادر السلطانية (ص٢١٣).

عرض عليه الإسلام، فذكر له طرفاً من محاسنه، وحثُّه عليه» (١).

وكان السلطانُ كريمَ النفس ، رقيقَ القلب ، يتوجَّع للمظلوم ، ويرثي له ، ويجبر مصابه ، يدلُّ على هذا ما يحكي ابن شداد في كتابه فيقول:

«ولقد كنتُ راكباً في خدمته في بعض الأيام قبالة الأفرنج ، وقد وصل بعضُ اليزكية ومعه امرأة شديدة التخوف ، كثيرة البكاء ، متواترة الدقِّ على صدرها ، فقال اليزكي: إنَّ هذه خرجتْ من عند الإفرنج فسألت الحضور بين يديك ، وقد أتينا بها ، فأمر الترجمان أن يسألها عن قصتها ، فقالت: اللصوص المسلمون دخلوا البارحة إلى خيمتي ، وسرقوا بنتي ، وبتُ البارحة أستغيث إلى بكرة النهار ، فقال لي المملوك: السلطان هو أرحم ، ونحن نخرجك إليه تطلبين ابنتك منه ، فأخرجوني إليك ، وما أعرفُ ابنتي إلا منك ، فرقُّ لها ، ودمعتْ عينه ، وحركته مروءته ، وأمر من ذَهَب إلى سوق العسكر يسأل عن الصغيرة من اشتراها ، ويدفع له ثمنها ويحضرها ، وكان قد عرف قضيتها من بكرة يومه ، فما مضت ساعةً حتى وصل الفارس والصغيرة على كتفه ، فما كان إلا أن وقع نظرها عليه ،

<sup>(1)</sup> النوادر السلطانية (ص٢٤).

فخرَّت إلى الأرض تعفِّرُ وجهها في التراب ، والناس يبكون على ما نالها ، وهي ترفعُ طرفَها إلى السماء ولا نعلم ما تقول ، فسلمت ابنتها إليها ، وحملت حتى أُعيدت إلى عسكرهم (١٠).

«وكانت وفاته بعد صلاة الصبح من يوم الأربعاء السابع والعشرين من صفر سنة تسع وثمانين وخمسمئة».

يقول ابن شداد:

"إن السلطان لم يخلّف في خزانته من الذهب والفضة إلا سبعة وأربعين درهما ناصرية ، وجرما واحداً ذهباً ، ولم يخلف ملكا ، ولا داراً ، ولا عقاراً ، ولا بستانا ، ولا قرية ، ولا مزرعة ، ولا شيئاً من أنواع الأملاك (٢) وما أمكننا أن ندخل في تجهيزه ما قيمته حبة واحدة إلا بالقرض، حتى في ثمن التبن الذين تبنت به الطين . . . . وجميع ما احتاج إليه من الثياب في تكفينه قد أحضره القاضي الفاضل من وجه حلّ عرفه» (٣).

<sup>(</sup>١) النوادر السلطانية (ص٢٦).

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه (ص۲).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (ص٢٥١).

# جواب كان السّبب في إسلام مئات ألوف من النَّاس

لعلكم سمعتم ـ أو ستقرؤون في كتب التاريخ قريباً ـ خبر غارة التتار على العالم الإسلامي ، في القرن السابع الهجري ، فكانت فتنة عظيمة ، ومحنة كبيرة ، هزّت العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه هزّا عنيفا ، فكلُّ بلاد أو دولة توجّهوا إليها أبيدت وخربت ، ولم يكنْ في العالم الإسلامي ـ على اتساعه ، وكثرة دوله وحكوماته ـ من يستطيعُ أن يواجه هذا البلاء العظيم ، وغلب على الناس اليأس والتشاؤم ، حتى سار المثلُ «إذا قيل وغلب على الناس اليأس والتشاؤم ، حتى سار المثلُ «إذا قيل لك: إن التتر انهزموا فلا تُصدِّق» وكفى لتمثل هذا الزحف الوحشي المبيد لكلِّ ما عرض في سبيله ما قاله مؤرخٌ أوربي عن قائد هذا الزحف «جنكيز خان»:

"إنه محا في طريقه كلَّ مدينة من الوجود، غيَّر مجرى النهار، وملأ الصحارى باللاجئين المذعورين المشرفين على الموت، إنه لم يبق بعد مروره بالمناطق التي كانت آهلة بالسكان

- في يوم ما من الأيام - أيّ حيّ من الأحياء، إلا الكلاب، والذئاب، والحداءة، والسنور (١)».

وكان كل شيء يقبله القياس ، ويستطيع أن يتكهن (٢) به الناس ، إلا أنهم سيسلمون ويدينون بدين المفتوحين؛ الذين لم يكن شعبٌ ولا رجال أذلَّ في عيونهم من المسلمين.

ولكن تحقق ما كان يُعتبر مستحيلاً \_ وكان ذلك بتوفيق الله تعالى بفضل الدعاة المخلصين ، والعلماء الربانيين \_ وإليكم حكاية من حكايات هؤلاء الربانيين الكثيرة.

كان تغلق تيمور خان ابن ملك كاشغر ، وكان وليّ العهد ، لم يتوَّج بعد ، ولم يبايع بالولاية ، قد كان له حِمى (٣) يقتنص فيه ، لا يدخله أحدٌ غيره ، وغير مَنْ يرافقه من الخدم والحشم الذين يساعدونه في القنص، وكان الملوكُ في ذلك الزمان غيارى على ما يتخذونه من مجالات قنص أو صيد ، ويحمونها من أطرافها ، غَيْرتهم على شرفهم وكرامتهم ، فكانت هذه الأرضُ ممنوعة لغير وليّ العهد، وفرقة الصيادين من جليسيه ، لايطمع ممنوعة لغير وليّ العهد، وفرقة الصيادين من جليسيه ، لايطمع

<sup>(</sup>۱) الأستاذ هيرلد ليمب في كتابه «جنكيز خان» بالإنكليزية، (ص١٢).

<sup>(</sup>٢) يتنبأ به مقدماً.

<sup>(</sup>٣) من الأرض: ما يُحمى ، ويُدافع عنه.

فيها طامع، ولايدخلها داخل. ولكنَّ الله قدَّر ما غيَّر مستقبل الأسرة الحاكمة في تركستان، ومَنْ كان يتبعها من هذه الجماعة المدوخة للعالم، ونقلهم من الحِمى المخصص للصيد، والغَيْرة عليه إلى حِمى السعادة الأبدية، وحراسة الإسلام والمسلمين، و إنشاء الحكومات الكبيرة الواسعة التي تدينُ بالإسلام، وترفع رايته.

وإليكم حكاية من حكايات هؤلاء الربانيين الكثيرة؛ التي يرجع إليهم الفضلُ في إقبال هؤلاء التتر الوحوش على الإسلام.

خرج الشيخُ جمال الدين من مدينة بخارى ، وكان معه جماعةٌ من التجار ، ولم يتفطّنوا لهذه الأرض المحمية لصيد وليّ العهد وحاشيته ، فدخلوا فيها على غفلةٍ ، واطلع على ذلك الحرسُ الملكي ، وأمر الأميرُ بأن تُوثَقَ أيديهم وأرجلهم ، وأن يمثلوا بين يديه ، وكان التتار ينظرون إلى الفرس (الإيرانيين) بعين الازدراء والاحتقار ، وجرى بين وليّ العهد والشيخ جمال الدين الحوار الآتي:

قال وليُّ العهد في غضب: كيف جرأتم على دخول هذه الأرض؟

قال الشيخ: نحن غرباء ، دخلنا فيها على غفلةٍ وجهلٍ ، لا نعلم أننا نجوسُ أرضاً محرمة. وسأل وليُّ العهد: من أي جنس أنتم؟

قالوا: نحن من الفرس.

قال الأمير: إنَّ الكلب أغلى من أيِّ فارسي.

وهناك ألهم اللهُ الشيخَ الجواب؛ الذي كان قدر له أن يفتح الفاتحين ، ويخضع الغالبين ، ويشرح صدر الأمير للإيمان بهذا الدين.

قال الشيخ: نعم! قد كنا أخسَّ من الكلب ، وأنجس ثمناً منه ، لو أننا لم ندنْ بدين الحق.

احتار الأميرُ بذلك الجواب ، وأمر بأن يقدم ذلك الفارسي الجسور عند عودته من الصيد.

ولما خلا به سأله ماذا يعني بهذه الكلمات ، وما ذلك الدين؟ فعرض عليه الشيخُ قواعدَ الإسلام في غَيْرة وحماس ، انفطر لها قلبُ الأمير حتى كاد يذوبُ كما يذوب الشمع ، وصوَّر لهم الكفر بصورة مروعة ، اقتنع معها بضلال معتقداته وتصوُّراته.

ولكنه قال: إذا اعتنقتُ الإسلامَ الآن لا أستطيعُ أن أهدي رعائي إلى الصراط المستقيم ، فتمهلني قليلاً فإذا آلت إليَّ مملكةُ أجدادي فَعُدْ إليَّ.

وعاد الشيخُ جمال الدين إلى بلده ، حيث مرض مرضاً شديداً ، فلما أشرف على الوفاة ، قال لابنه رشيد الدين:

«سيصبح تغلق تيمور يوماً ما ملكاً عظيماً ، فلا تُنْسَ أن تذهبَ إليه ، وتقرئه مني السلام ، ولا تخشَ أن تُذكِّره بوعده الذي قطعه لي».

ولم يلبث رشيدُ الدين إلا سنين قليلة حتى ذهب إلى معسكر الخان ، وكان قد توّج ، وتربّع على عرش امبراطورية آبائه.

ولكن كيف يجدُ هذا الفارسيُّ الغريبُ السبيلَ إليه ، ويظفر بالمثول بين يديه؟

لجأ رشيد الدين إلى حيلةٍ طريفةٍ شريفةٍ ، فصار يؤذن بجوار البلاط الملكي ، وذات يوم في الصباح الباكر قرع الأذانُ سَمْعَ الأمير ، وأقلق نومه ، وأثار غضبه ، فسأل: مَنْ هذا الجريء الجهوريّ الصوت؛ الذي لا يحتفلُ براحة الملك ، ولا يحسب لها حساباً؟!

أخبر بأنه رجلٌ فارسيٌ غريب ، ينادي بأعلى صوته وفقاً لدينه ، فيؤذن ويصلي ، فأمر بإحضاره ، ومثوله بين يديه.

وهناك بلغ رشيد الدين رسالة أبيه، وتذكَّر تغلق تيمور وعده، وقال: «حقاً ما زلتُ أذكر ذلك منذ اعتليت عرش آبائي، ولكن ما بال الشيخ الصالح لماذا لم يحضر هو بنفسه؟».

وأخبره الشيخ رشيد الدين بأنه فارق الحياة ، وانتقل إلى الدار الآخرة ، سمع ذلك الملكُ في مزيج من الحزن والسرور ،

وأقرَّ بالشَّهادتين ، وأسلم ، واستقبل الملكُ الأمراءَ واحداً بعد واحد ، يعرضُ عليهم الإسلام فأسلموا ، وأشرقت شمسُ الإسلام ، ومحتْ بنورها الظلام ، ودخل الناسُ في دين الله أفواجاً.

وهكذا انتشر الإسلامُ في فروع التتار الأخرى ، والأُسَر المالكة الحاكمة؛ بفضل دعاة الإسلام المخلصين ، والعلماء الربانيين ، والوعاظ المؤثرين ، وكان كما يقول المؤرخ الإنجليزى الكبير:

«نهض الإسلامُ مِنْ تحت أنقاض عظمته الأولى ، وأطلال مجده التالد ، واستطاع بواسطة الدعاة المسلمين أن يجذب أولئك الفاتحين؛ الذين قد أنفدوا جهدهم في اضطهاد المسلمين ، ويحملهم على اعتناقه (۱)».

ولا يزال جواب الشيخ جمال الدين الملهم ردّاً على سؤال تغلق تيمور ، له الفضلُ الكبير في انتشار الإسلام في فرع كبير من فروع التتار الوحشيين ، ورُبَّ كلمة تنبعُ من إخلاص وإيمان يقترنُ بها توفيقُ الله تعالى ، وأمره، أكبر تأثيراً ، وأكثر تسخيراً من جيش كثيف ، وسلاح كثير ، وقتال طويل.

<sup>(</sup>١) البروفيسور آرنلد في كتاب «الدعوة إلى الإسلام» (ص٢٢٧).

### من عفا وأصلح فأجره على الله

قرأنا حكايات وأخباراً تتَّصل بالعهد النبوي \_ على صاحبه الصلاة والسلام \_ وبعصر الصحابة ، وعهد الخلافة الراشدة ، وما تبعه إلى عصر كانت فيه كلمة الله هي العليا ، وسيرة الرسول وتعاليمه هي الأسوة ، وكان الخيرُ فيه غالباً ، ومنار الدِّيْن عالياً.

ولكن شجرة الإسلام لم تزلْ تثمر ، وخليته لم تزلْ تعسل ، ونحكي لكم حكايتين من حكايات تاريخية ، وروائع إيمانية وخُلُقية ، يرجع عهدُها إلى القرن الثالث عشر الهجري ، حين قام الإمام السيد أحمد بن عرفان الشهيد (١٢٠١ ـ ١٢٤٦هـ) بتربية جماعة في الهند ـ البعيدة عن مركز الإسلام ، الممتحنة بمحن دينية عقائدية خُلُقية ، وحكومات ضعيفة منحرفة ـ على أساس التقوى ، والعقيدة الصحيحة ، واتباع السنة ، والشوق إلى التجهاد والشهادة ، والدعوة إلى الله ، واجتهد ، وجاهد لإنشاء حكومة إسلامية على منهج الخلافة الراشدة ، لتطبيق أحكام حكومة إسلامية على منهج الخلافة الراشدة ، لتطبيق أحكام

الشريعة على النفس ، والأهل ، والحياة العامة ، والمجتمع (١).

نلتقطُ من هذا التاريخ المليء بعجائب الانقلاب النفسي ، والتطور الإسلامي حكايتين ، هذه إحداهما.

تخاصم خادمٌ يقال له «لاهوري» وهو رجلٌ متواضعُ المظهر ، يخدمُ خيلَ المجاهدين ، ويعلفها ، مع رجلِ اسمه عنايت الله ، له هيئة ومكانة عند السيد الإمام ، وهو من رفقته السابقين ، وأخذت الرجل حِدَّة ، وكز لاهوري وكزة وقع منها على الأرض ، وصار يتقلَّب من الألم.

اتصل الخبرُ بالسيد الإمام ، واطَّلع على القضية ، فعنف عنايت الله خان ، وعذله عذلًا شديداً ، وقال: لعلك اجترأت على هذا لدالَّتك ومكانتك مني وحقارة الرجل وضعته ، فلا يغرنك هذا ، فأنت ولا هوري سواء عندي ، لا فضل لأحدِ على الآخر ، وقد جاء الناسُ جميعاً ، واجتمعوا هنا للدين فقط.

وأحال أمرهما إلى قاضي العسكر، وقال له: لا يأخذنك

<sup>(</sup>۱) راجع للتفصيل كتاب: «إذا هبت ريح الإيمان» للكاتب، طبع مؤسسة الرسالة بيروت، ودار القلم الكويت، ودار عرفات الهند.

فيهما جنف (١) أو مداهنة ، واحكم بينهما بما أراك الله ، ولا تكن للخائنين خصيماً.

كان الأمرُ جلياً واضحاً ، فكان للاهوري أن يقتص من عنايت الله ، ويكزه كما وكزه ، فإن الجروح قصاص ، ولكن خاف الناس الشر ، وتخوفوا أن تكون للقصاص عاقبة لا تُحمد ، وعسى أن تأخذ عنايت الله الحدة ، فيثور عليه ، ويبطش به ثانية ، وتحدث فتنة الناس في غنى عنها.

اجتهد الناسُ أن يتنازل لاهوري عن حقه ، ويسامح غريمه حسبةً لله تعالى ، وتفادياً من الشر ، وأراد القاضي أن يقنعه ، واجتهد الناسُ أن يفهموه ، فقالوا له: إذا عفوت عن صاحبك ، وتنازلت عن حقك كان لك عند الله أمر عظيم ، ﴿ فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُ الظّلِمِينَ ﴿ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ وَأُولَتِكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ﴿ فَا السّبِيلُ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُ الظّلِمِينَ ﴿ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ وَأُولَتِكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ﴿ فَا السّبِيلُ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ وَلَمَن النّاسَ وَيَبَعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقّ مِن سَبِيلٍ ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأَمُودِ ﴾ أولكتيك لهم عَذَابُ أليهُ ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأَمُودِ ﴾ [الشورى: ٤٠ ـ ٤٣].

أما لو أخذت حقَّك كنت وصاحبك سواء ، ولم تستحقّ الأجر والشكر.

قال لاهوري في بساطة: ولو أخذتُ بحقى ، واقتصصت من

<sup>(</sup>١) ميل عن العدل والحق.

صاحبي ، أكان عليَّ وزر؟ قالوا: لا! بل والله يقول:

﴿ وَلَمَنِ ٱنْصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأَوْلَيْهِ كَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴾ [الشورى: ٤].

قال لاهوري: إذاً آخذُ حقي ، وأقتصُّ من صاحبي.

هنالك يئس الناسُ ، وقطعوا الرجاء ، وأوقف القاضي قرِّب عنايت الله أمام لاهوري ، وقال للاهوري: دونك الرجل فاضربه كما ضربك، واقتص منه.

قال لاهوري: أُمِنْ حقي أن أضربه كما ضربني ، وأقتصَّ منه؟ قال القاضي: نعم.

واضطرب الناسُ، وأيقنوا أنَّ لاهوري ضاربه، ومقتص منه.

قال لاهوري: اشهدوا أيها الناس أن القاضي قد أعطاني حقي ، ومكَّنني من غريمي ، وقد قضى ما عليه ، وها أنا ذا متمكِّن من خصمي ، لا يمنعني من القصاص أحد ، ولا يحول بيني وبينه شيء ، ولا أخاف أحداً.

ولكن اشهدوا أيها الإخوان أني عفوتُ عن أخي ، وتركتُ حقّي حسبةً لله تعالى ، وابتغاء رضوانه.

تقدَّم لاهوري ، وعانق عنايت الله خان ، وضمَّه إلى صدره ، وصافحه ، وهتف الناسُ: مرحى مرحى ، وحياك الله يا لاهوري

وبياك ، فقد عملتَ عملَ الرجال ، وصنعتَ صنعَ الأبطال.

وهكذا عمل «لاهوري» بقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْىُ مُمَ يَنْصِرُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْىُ مُمَ يَنْصِرُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَعْ إِنَّهُ لَا يَنْصِرُونَ ﴿ وَاللَّهِ وَجَزَّوُا سَيِتَهُ سَيِّنَهُ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَعْدُ لَا يَعْدُ اللَّهِ إِنَّا لَهُ لَا يَعْدُ لَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهِ إِنَّا لَهُ لَا يَعْدُ لَا يَعْدُ اللَّهُ اللَّهِ إِنَّا لَهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْدُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

#### رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه

في اليوم الثاني من شهر مايو سنة (١٨٦٤م) (١٢٨٠هـ) جلس (إيدورس) القاضي الإنجليزي على كرسيِّ في محكمة «أنباله» (١) وجلس بجانبه أربعة من المساعدين المستشارين من وجهاء البلد ليروا رأيهم في القضية ، ووقف أمام هؤلاء أحدَ عشرَ رجلاً تنطقُ وجوههم وملامحهم بشرفهم وبراءتهم ، ولكنهم اعتبروا من كبار الجناة والمجرمين ، فإنه يقال إنهم دبروا مؤامرة ضد الحكومة الإنجليزية في الهند ، وكانوا يساعدون أنصارَ السيد الإمام أحمد بن عرفان الشهيد ، والمجاهد الجليل الشيخ إسماعيل الشهيد على حدود أفغانستان بالمال والرجال ، يرسلونها سرّاً مِنْ داخل البلاد بحكمةٍ عجيبة ، وقد وضعوا لمراسلاتهم لغةً رمزية ، وكانوا يجمعون إعانات من رعايا لمراسلاتهم لغةً رمزية ، وكانوا يجمعون إعانات من رعايا

<sup>(</sup>١) مدينة كبيرة في شرقي بنجاب، وكانت ثكنة إنكليزية، ومركزاً إدارياً كبيراً في العهد الإنكليزي.

الإنجليز أنفسهم ، ويرسلونها إلى مركز الثوار ، عثرت على ذلك الحكومة بوشاية جندي مسلم في جنود الإنجليز ، وألقت القبض عليهم في «بتنه» و «تهانيسر» و «لاهور» (١) وحاكمتهم ، وهذا يوم يصدر فيه الحكم عليهم.

غصت المحكمة بالزائرين، فقد كانت القضية حديث المجالس، وحان صدور الحكم، فشخصت الأبصار، وأصغت الآذان، واضطربت القلوب، وخفتت الأصوات، وإذا بالقاضي يتكلم في صوت الغضبان، ويخاطب شاباً جميلاً قوياً يظهر أنه ربيب نعمة، وسليل شرف:

"إنك يا جعفر رجل عاقل متعلم ، ولك معرفة حسنة بقانون الدولة ، وأنت عمدة بلدك ومن سراته ، ولكنك بذلت عقلك وعلمك في المؤامرة والثورة على الحكومة ، وكنت واسطة في انتقال المال والرجال من الهند إلى مركز الثوار ، ولم تزد إلا أن جحدت وعاندت ، ولم يثبت أنك كنت مخلصاً وناصحاً للدولة ، وها أنا ذا أحكم عليك بالإعدام ، ومصادرة جميع ما تملكه من مال وعقار ، ولا يُسلَّم جسدُك بعد الشنق إلى ورثتك ، بل يُدْفَنُ في مقبرة الأشقياء بكل مهانة ، وسأكون سعيداً مسروراً حين أراك مُعلَّقاً مشنوقاً».

<sup>(</sup>١) مدن في بلاد الهند.

استمع الشابُ في سكينة ووقار ، ولم يتغير ولم يضطرب ، ولما انتهى القاضي من كلامه ، قال محمد جعفر: «إنَّ النفوس والأرواح بيد الله تعالى ، يحيي ويميت ، وإنك أيها القاضي لا تملك حياة ولا مماتاً ، ولا تدري من السابق منا إلى منهل الموت.

فو الله ِما أَدْرِي وإنِّي لأَوْجَلُ على أيِّنا تغدو المنيةُ أَوَّلُ

ثار الرجلُ غضباً ، وجنَّ جنونه ، ولكنه قد أطلق آخرَ سهم من سهامه لا يملك غيره ، استبشر محمد جعفر حين صدر عليه الحكم ، فتهلل وَجُهُه فرحاً ، كأنما تمثلت له الجنة ، وتمثلت له الحورُ والقصور ، وتمثل ببيت الشاعر:

هذا الذي كانتِ الأيامُ تنتظرُ فليوفِ لله أقوامٌ بما نذروا

قضى الناسُ العجبَ مما رأوا ، ودنا إلى محمد جعفر ضابطٌ إنجليزي يقال له «بارسن» وقال له: لم أَرَ كاليوم ، قد حكم عليك بالإعدام وأنت مسرورٌ مستبشر ، قال محمد جعفر: «ومالي لا أفرح ولا أستبشر؟! وقد رزقني اللهُ الشهادة في سبيله وأنت يا مسكين لا تدري حلاوتها».

وحكم القاضي على رجلين آخرين بالإعدام ، أحدهما شيخ تلوحُ عليه سيما الصالحين وآية العابدين ، قد تلقى النبأ في سرور وشكر ، وهـو مـولانـا يحيى علـي الصـادق بـوري أمير هـذه الجماعة ، والآخر شاب يظهرُ أنه من الأغنياء والتجار الكبار ، وأنَّ أصله من بنجاب ، وهو الحاج محمد شفيع ، وحُكِم على الثمانية الآخرين بالنفي المؤبد.

سمع الناسُ المجتمعون الحكم ، في حزن وأسف شديد ، وفاضتِ العيون ، وسالتِ الدموع ، واجتمع الناسُ من رجال ونساء على جانبي الشارع إلى السجن ، ينظرون إلى هؤلاء المظلومين ، ويرثون لهم.

ووصلوا إلى السجن ، ونُزعت ثيابهم ، وأُلِسُوا ثياب المجرمين ، وسُجِن كلُّ واحد من الثلاثة في حجرة ضيقة مظلمة ، لا يدخل فيها الهواء ، ولا ينفذ فيها النور ، وباتوا فيها في حَرِّ شديد ، بشرِّ ليلة بات بها قوم ، وجاءت بكرة برقية تسمح لهم بالمبيت في الميدان.

وبدأ زبانية السجن يصنعون لهؤلاء حبلاً وعوداً للشنق على مرأى منهم ومسمع ، وهؤلاء يرون كلَّ ذلك مطمئنين ، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

أما مولانا يحيى على فهو من أشدِّ الناس فرحاً ، كأنه من شوق الجنة في الجنة ، ومِن انتظار النعيم في النعيم ، ينشدُ الأبيات في حنين ووجد ، ويتمثَّل بما قال سيدنا خبيب \_ رضي الله عنه \_ عند شنقه:

ولستُ أبالي حين أُقتل مسلماً

على أيِّ جنبٍ كان في الله مَصْرَعي

وذلك في ذات الإله وإن يشأ

يباركُ على أوصالِ شلوٍ مُمَزَّع (١)

وكذلك رفقته ، وجوه ضاحكة مستبشرة ، ونفوس هَادئة مطمئنة ، وقلوب راضية مسرورة ، خشوع في الصلاة ، وعبادة في نشاط ، وذِكْر وتسبيح ، وتلاوة آيات ، وحنين ، ووجد ، وإنشاد أبيات.

مات القاضي الإنجليزي ـ الذي حكم على هؤلاء الثلاثة بالإعدام ـ فجأة على إثر الحكم ، وجُنَّ الضابط الإنجليزي ابارسن الذي ألقى القبض على محمد جعفر ، وضربه يوماً من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً ، ومات في جنونه شرَّ ميتة ، فكان كما أنذر محمد جعفر ، و "رُبَّ أغبر أشعث لو أقسم على الله لأبرَّه " (٢).

وكان يدخلُ إلى السِّجن كثيرٌ من الإنجليز والإفرنجيات يتفرَّجون على هؤلاء السجناء ، يشمتون بمصير الأعداء ، وكانوا يقضون العجبَ من سرورهم ونشاطهم ، ويسألونهم: لماذا

<sup>(</sup>١) «الشلو»: العضو من أعضاء اللحم، و«الممزع»: المقطّع.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح.

لا تحزنون يا هؤلاء وأنتم على عتبة الموت ، وعلى موعدٍ من الشنق؟ فيجيبونهم: هذا لأجل الشَّهادة التي ليس فوقها نعمة وسعادة.

ويرجعون إلى الحكام الإنجليز ، ويُحدِّثونهم بما رأوا ، وبما سمعوا ، فيزدادون غَيْظاً على غيظ ، ولكن ماذا يصنعون؟ إنهم إذا أطلقوهم فقد أطلقوا أعداء قد ثاروا على الدولة ، وأنهم سيرجعون إلى ذلك ، وإذا شنقوهم وقتلوهم فقد بلغوهم أملَهم ، واجتهدوا في سرورهم.

قد عزَّ على الإنجليز كلُّ ذلك ، ولم تطبْ أنفسُهم به.

فكَّروا في القضية ، وفكَّروا وفكَّروا ، ووجدوا طريقاً وسطاً بين القتل والإطلاق ، والإنجليز أمة قانونية ذكية.

في يوم من الأيام جاء حاكمُ المدينة الإنجليزي إلى السجن ، وتلا على الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام ، حُكْم محكمة الاستئناف.

"إنكم أيها الثوار تحبون الشنق، وتعدُّونه شهادةً في سبيل الله، ولا نريد أن نبلِّغكم أملكم، ونُدْخِل عليكم السُّرور، ولذلك نسخُ حكم الإعدام، ونحكم عليكم بالنفي المؤبد إلى جزائر سيلان».

ووصلوا في الثامن من ديسمبر سنة (١٨٦٥م) إلى بورت بلير

من جزائر أندمان ، ومات الشيخ يحيى علي هناك بعد عامين قضاهما في عِبادة ودِيْن ، ودعوة الخَلْق إلى الله ، وكان ذلك في سنة (١٨٦٨هـ) (٢٠ من فبراير سنة ١٨٦٨م) أما الشيخ محمد جعفر فقد صدر الحكم بالعفو عنه ، وإطلاقه في الثاني والعشرين من يناير سنة (١٨٨٣م) بعد ما لبث في المنفى ثمانية عشر عاماً.

#### وصدق الله العظيم:

﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْتَ فِي فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) الحكاية مأخوذة باختصار من كتاب المؤلف: «إذا هبت ريح الإيمان» طبع مؤسسة الرسالة، ودار القلم، ودار عرفات.

### فهرس الموضوعات

| ٥   | •  | •  | • . | . • | • | • | •   | •  | • | • | •   | • | • | •  | • | • | •  | •    | •  | •    | • • | •  | •  | •    | •    | (    | ٔب   | کتا | S   | ۱ ر | دي  | ر ر  | یر             | ڊ              |
|-----|----|----|-----|-----|---|---|-----|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|----|------|----|------|-----|----|----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|----------------|----------------|
| ١.  | •  | •  | •   | •   | • | • | •   | •  | • | • | •   | • | • | •  | • |   | بن | مي   | >  | ر ۱. | الر | •  | >  | أر   | و    | ۪ۿ   | اً و | ظ   | اف  | >   | یر  | خ    | لله            | ١              |
| 10  | •  |    | •   | •   | • | • | •   | •  | • | • | •   | • | • | •  | • | • | •  | •    | •  | •    | • • | •  | •  | •    | •    | (    | ئع   | جا  | ال  | ر   | يف  | ۻ    | لم             | ١              |
| 24  | •  | •  | •   | •   | • | • | •   | •  | • | • | •   | • | • | •  | • | • | •  | •    | •  | •    | • • | •  | •  | •    | •    |      | •    | (   | ئيم | ليت | ١ ä | ام   | ئىھ            | <u>:</u><br>له |
| 77  | •  | •  | •   | •   | • | • | •   | •  | • | • | •   | • | • | •  | • | • | •  | •    | •  | •    | • • | •  | •  | •    | ن    | قير  | قية  | ثئ  | ن ز | بير | تة  | ابة  |                | ۵              |
| ۲۸  | •  | •  | •   | •   | • | • | •   | •  | • | • | •   | • | • | •  | • | • | •  | •    | •  | •    | • • | •  | •  | •    | ة.   | ہاد  | نىھ  | الن | ر   | إلى | ن   | عني  | لح             | ١              |
| 41  | •  | •  | •   | •   | • | • | •   | •  | • | • | •   | • | • | •  | • | • | •  | •    | •  | •    | • • | •  | •  | •    | •    | • •  | •    | L   | حا  | ، أ | رز  | دو   | ڹ              | ۵              |
| ٤٣  | •  |    | •   | •   | • | • | •   | •  | • | • | •   | • | • | •  | • | • | •  | •    | •  | •    | • • | •  | •  | •    | •    | • •  |      | •   | ىبة | خث  | ال  | ں ا  | علم            | >              |
| ٤ ٥ | •  | •  | •   | •   | • | • | •   | •  | • | • | •   | • | • | •  | • | ( | نل | تمان | ال | م    | K   | w  | لإ | بأ   | ļ.   | ) بد | ت    | ان  | 2   | یل  | قت  | مة   | ىل             | Ś              |
| ٥٧  | •  | •  | •   | •   | • | • | •   | •  | • | • | •   | • | • | •  | • | • | •  | •    | •  | •    | • • | 4  |    | ه وأ | الله | ر    | ول   | سد  | ر   | لی  | ا إ | عالة | س <sub>.</sub> | ر              |
| ٥٩  | •  |    | •   | •   | • | • | •   | •  | • | • | •   | • | • | •  | • | • | •  | •    | •  | •    | • • | •  | •  | •    | •    | •    | نم   | غ   | 11  | ل۔  | بل  | رم   | لغ             | 1              |
|     | بت | بي | (   | ی   | إ | - | - ' | نه | ء | 4 | لله | ١ | ڔ | مح | خ | ر | -  | (    | ب  | لما  | خد  | J۱ | ,  | بن   | )    | مر   | ء    | l   | لاز | سي  | U   | لمة  | <b>&gt;</b>    | ر              |
| ٦٣  |    | •  | •   | •   | • | • | •   | •  |   | • |     |   | • | •  |   | • | •  | •    | •  | •    | • • | •  | •  | •    |      |      |      |     | س   | لدس | مق  | ال   |                |                |

| 77 | <br>• | • | • | •   | <br>• | • | به | علي | ۽ ر | فى | ?ٔ و | 11 | زاء | لج  | وا  | 4  | ره  | قد  | حق  | <b>-</b> ¢ | ئىي  | بالنا | قدر |
|----|-------|---|---|-----|-------|---|----|-----|-----|----|------|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|------------|------|-------|-----|
| ۷١ | <br>• | • | • | •   |       |   |    |     |     |    |      |    |     |     |     |    |     |     |     |            |      |       | زها |
| ٧٤ | <br>• | • | • | •   | <br>• | • | •  |     | •   | •  |      |    |     |     |     |    |     | (   | 9   |            |      |       |     |
| ٧٦ |       |   |   |     |       |   |    |     |     |    |      |    |     |     |     |    |     |     |     |            |      |       |     |
| ۸٠ |       |   |   |     |       |   |    |     |     |    |      |    |     |     |     |    |     |     |     |            |      |       |     |
| ۲۸ | <br>• | • | • | • • | <br>• | • | •  |     | •   | •  |      | •  | لله | ل ا | علو | ۰٥ | جر  | فأ  | لح  | أص         | ا وأ | عف    | من  |
| ۹١ | <br>• | • | • | • • | <br>• | • | •  |     | •   | •  |      | به | عل  | لله | ا ا | دو | ياه | ء ا | ا م | ۔قو        | صل   | ال    | رج  |
| 9, | <br>• |   | • |     | <br>• | • | •  |     | •   | •  |      | •  |     |     | •   |    | ت   | عا  | نيو | بو خ       | ال   | س     | فع  |

\* \* \* \*

\* \* \*

\* \*

\*